

هذه الأبحاث نشرت متفرقة في مجلة علمية سودانية في الفترة ما بين (١٩١٨: ١٩٤٥) وقام الأستاذ فؤاد محمد عكود بجمعها وترتيبها وترجمتها ليتشكل منها هذا الكتاب (ملائكة النيل)، الذي نعتقد أنه من أهم وأمتع ما يمكن أن نقرأه عن عادات سكان وادى النيل؛ لنعرف الكثير من الأسرار التي نجهلها إلى اليوم عن عادات تأصلت في اليوم عن عادات تأصلت في السودانيين أو ما يسمى بالشلوخ.



## ملائكة النيل

بعض العادات والمعتقدات عند النوبيين سكان السودان الشمالي (دراسة قام بها لفيف من الباحثين)

> إعداد وترجمة **فؤاد محمد عكود**

> > الميئة العامة المصور الثقافة

وهبیشة التخریر رئیس التحریر هسیری شسلیی مسیرالتحریر حماری آبو چلیل

الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهيئة بل تعبر عن رأى وتوجّه المؤلف في المقام الأول

# المنفور المنور المنور

| 1   |            |                                         |              | بنا الك        |    |
|-----|------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|----|
|     |            |                                         | ب            | با الد:        |    |
|     |            |                                         |              |                |    |
| 1   | ********   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | جم           | غدسة المشر     |    |
|     |            |                                         |              |                |    |
| ۲۰  |            | ت                                       | و. و کروفوا  | بلائكة النيل   |    |
|     |            |                                         |              |                |    |
| £1  | :نکافسکر   | ما <i>ڭ∻مىد<b>ف</b>ت</i>                | انځنۍ لو ی   | عادات ومعتقا   | 64 |
|     | 3 3 31     | <i>.</i>                                | ייש דע יץ די | نادات وصف      |    |
| ۸¥  |            |                                         |              | 2.0            |    |
|     | . ترونوب . | طاب: ج. و                               | متقدات الربا | من عادات وم    |    |
|     |            |                                         |              |                |    |
| 1.0 |            | لسودان                                  | رفی شعال ا   | عادات الزواج   |    |
|     |            |                                         |              | _              |    |
| 161 |            | لسكان النهري                            | امتقدات عندا | بعض العادات وا |    |
|     |            |                                         |              | ہمیں اسات ر    |    |

## هذا الكناب

### نهريطرح الملائكة

to the second of the second of

talk of the property of the party of the property of the party of the

ترى ما الذى يعرفه المصريون المحدثون عن المعتقدات والعادات والتقاليد الطقسية المنتشرة بين سكان وادى النيل عموما، ولا نزال نمارس بعضها أو معظمها إلى اليوم مع أن الكثيرين منا لا يعرفون أصولها القديمة ولا المقصود من ورائها على وجه التحديد. ؟

العادات والطقوس الخاصة بالموت والميلاد والخنان للإناث وللذكور على السواء، أساليب الزواج من تعارف إلى خطوبة إلى عقد قران إلى ليلة الحنة فليلة الدخلة فالصباحية، دق الوشم على الفودين وفوق ظاهر اليد والساعدين، وما

يسمى بالشلوفة أو دق الوشم على الشفة السفلى عند النوبيين والسودانيين. كل هذه العادات والطقوس والتقاليد وغيرها يقوم ثلاثة من الباحثين بدراستها وكتابة تقارير علمية عنها في هذا الكتاب الذي نشرف بتقديمه اليوم في هذه السلسلة.

الباحثون هم: (ج وكروفوت)، كان إداريا بريطانيا يعمل في السودان، وانفتح على حياة شعبه فدرس من عاداته وتقاليده قدر ما استطاع.

الباحث الثانى: سيدة اسمها (صوفي زنكوفسكى) كانت تعمل مبشرة بين نساء السودان في منتصف القرن العشرين ولمدة طويلة، فاستطاعت أن تقف على محصول كبير من العبادات والتقاليد والطقوس الحيوية في حياة النساء السودانيات والنوبيات. أما الباحث الثالث - كما يقدمهم لنا المترجم - : فإنه الأستاذ (عبد الله الطيب) الذي كان مديرا المترجم - : فإنه الأستاذ (عبد الله الطيب) الذي كان مديرا المعة الخرطوم وعضوا بمجمع اللغة العربية المصرى.

وكانت هذه الأبحاث قد نشرت متفرقة في مجلة علمية سودانية في الفترة ما بين (١٩٤٥: ١٩٤٥) وقام الأستاذ فؤاد محمد عكود بجمعها وترتيبها وترجمتها ليتشكل منها هذا الكتاب (ملائكة النيل)، الذي نعتقد أنه من أهم وأمتع ما يمكن أن نقرأه عن عادات سكان وادى النيل؛ لنعرف الكثير من الأسرار التي نجهلها إلى اليوم عن عادات تأصلت في شعوبنا مثل تشريط وجوه السودانيين أو ما يسمى بالشلوخ.

أما المترجم الأستاذ فؤاد محمد عكود، فلست أعرف عنه شيئا على الإطلاق، فلقد تلقيت مخطوطة هذا الكتاب من أحد أصدقائى وأصدقائه، فلما قرأته وفرحت به عهدت إلى صديقى الكاتب النوبى يحيى مختار بقراءته وكتابة تقرير عنه، فإذا يفعل ذلك في زمن قياسى؛ نظرا لما أثاره الكتاب فيه من إعجاب وتقدير.

حقًا إن قراءة كتاب (ملائكة النيل) ستضيف إلى ثقافة القارئ قدرًا كبيرًا جدًّا من الوعى بجذوره التاريخية العريقة عراقة هذا النهر الخالد: نهر النيل طارح الملائكة.

نتعشم أن نكون قد وفقنا في الاختيار، شكرا لكم · · و · · سلام عليكم.

خیری شلبی

#### إهتداء

إذا خُير الناس بين أعرافهم وأعراف الآخرين. فبعد الفحص والتمحيص. سيختار كل فريق أعرافه هو، لأن كل امرئ يعتد بأعرافه ويعتبرها الأفضل.

هیرودوت ۱۱۱ : ۳۸

#### مقدمة

يضم هذا الكتاب مقالات للباحثين: ج. وكروفوت، وهو إداري بريطاني كان يعمل في السودان، وكدأب أغلب الإداريين البريطانيين الذين كتبوا عن شتى مناحي الحياة في السودان كان اهتمامه ينصب على بعض العادات والتقاليد السودانية، أما الباحثة الثانية فهي: صوفي زنكوفسكي وهي مبشرة عملت وسط النسباء السبودانيات فسترة طويلة في منشصف القبرن العشرين، أما الباحث الثالث: فهو عبد الله الطيب الذي كان أستاذًا اللغة العربية بجامعة الخرطوم ثم مديرًا لها، كما كان عضوا بمجمع اللغة العربية بمصر . وله عدة كتب منها : المرشد لفهم أشعار العرب، ومن نافذة القطار. وقد نشرت هذه المقالات في مجلة السودان في رسائل ومدونات في الفترة ما بين ١٩١٨: ١٩٤٥. وهي مـوضـوعـات تتبعلق بالعـادات والمعتقدات الخاصة بالميلاد والختان والزواج عند سكان السودان الشمالي. وقيد كانت هذه العادات والمعتبقيدات شائعة في النصف الأول من القرن العشرين، ولكن الكثير منها بدأ في الانحسار منذ النصف الثاني من القرن الماضي، مثل الشلوخ

ودق الشلوفة. أما الطقوس الأخرى كالجيرتق وقطع الرحط والذهاب إلى النهر بعد أربعين الولادة فما زالت باقية ، ربما مع بعض التعديلات ويمكنني باطمئنان أن هذه العادات كلها عادات نوبية أو ذات أصول نوبية. فالشلوخ قديمة في سودان وادى النيل الأوسط. يقول يوسف فضل(١): إن عادات الشلوخ منتشرة بين النوبيين الذين ظلوا يسكنون على شاطئ النيل منذ فجر التاريخ، فالشلوخ كانت معروفة في بلاد النوبة منذ العهد المروى على أقل تقدير أى أن الشلوخ عادة نوبية قديمة تبنتها الجموعات العربية التي اختلطت بالنوبيين. وهي منتشرة بالتأكيد قبل أن تختلط بهم القبائل العربية عند هجرتها إلى السودان، التي بلغت ذروتها في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وعادة الشلوخ منتشرة بين المجموعات العربية والنوبية المستعربة التي تقطن شاطئ النيل، أما دق الشلوفة - أي وشم الشفة السفلي - فيبدو أنه عادة قديمة أيضا؛ إذ إنها غير معروفة سوى وسط المجموعات النوبية أو المستعربة مثل الشايقية والجعليين، ولا يفرق السودان من أنواع الوشم سوى وشم الشفة السفلي واللثة التي تجرى للفتاة عند زواجها. وقد انقرض الآن تقريبًا وشم الشفة واللثة. ولكن قلة من النساء كما يقول يوسف فضل أخذن في وضع وشم جديد على وجوههن، ويعرف هذا الوشم بالنقرابي. وهو عبارة عن حرف "T" يوشم على عظمة الخد الأيسر. ويعتقد أنه يضفي

جمالًا على وجه المرأة، كما لم يعد المشاط موجودا إلا فيما ندر - وهو ضفر الشعر في جدائل رفيعة. ويبدو أن المشاط كان عادة مصرية / نوبية قديمة، إذ نشاهد في التصاوير والمنحوتات المصرية القديمة وقد مشطت النساء شعورهن بالطريقة ذاتها التي كانت تستخدمها المرأة في السودان، ثما يعني أن هذه العادة من العادات القديمة التي تخلت عنها المرأة المصرية الحديثة، ولكنها استمرت متمسكة بها المرأة في السودان ولم تتخل عنها كليا حتى الآن؛ وهناك قطع الرحط، وهو أيضاً من العادات والتقاليد القديمة في سودان وادى النيل الأوسط ؛ ورغم أن الرحط كانت تلبسه العديد من الشعوب؛ فقد استمر كطقس انتقال للفتاة من مرحلة العزوبة إلى مرحلة الزواج؛ وذلك بخلع الرحط وارتداء ملابس النساء المتزوجات؛ كما نلاحظ أن هناك عادات يحظر على الفساة غيسر المسزوجة استخدامها وهي الحنة واستخدام الدخان، فالفتاة حتى الآن غير مسموح لها بالتزين بوضع الحنة على يديها وقدميها أو التدخن ما دامت غير متزوجة، كذلك لا تتدخن المرأة المتزوجة إذا كان زوجها لا يقيم معها بسبب السفر مثلا.

كما أن الختان والذهاب إلى النهر عادات تمارسها المجموعات النهرية منذ القدم، ومازالت موجودة حتى الآن؛ ومازالوا على عادة ممارسة الطهارة أو الختان الفرعوني، رغم التحذيرات الطبية والقانونية التى تطالب السكان بالإقلاع عن هذه العادة

والالتزام بختان السنة، ويلاحظ أن الأب هو الذى كان يقوم باختيار العروس وتجهيز أو إعداد المهر وكل لوازم العرس؛ إذ إن هذه المجتمعات كانت مجتمعات زراعية تتركز الشروة فى يد الأسرة فى البيت الكبير، فالاقتصاد الزراعي كان يعتمد على الساقية التي يملكها الأب أو الجد، ويعمل كل أفراد الأسرة فى الأرض الخاصة بساقيتهم رجالا ونساء، وكانت الساقية تسقى كل انحاصيل اللازمة من الحبوب كالقمح والذرة والشعير والسمسم والدخن... إلخ إلى جانب الخضراوات بجميع أنواعها حتى البصل والشوم... إلخ كما كانت الأسرة تربى الطيور والماشية والماعز والضأن والحمير. كما كانت الأسرة التي يكون أحد أبنائها على وشك الزواج تجهز الشيران التي ستذبح أيام العرس، وتعد كل ما يلزم العرس بأيامه الأربعين.

لقد كان محصول الساقية يكفى مستلزمات الأسرة لعام كامل ويفيض. أما الاحتياجات الأخرى التى تحتاجها الأسرة ولا تغلها الأرض، فلم تكن تتعدى أشياء قليلة جدًا مثل: السكر والشاى والملح حتى الكبريت لم تكن الأسرة تستخدمه كثيرا، فالنار دائما مشتعلة فى الدونكا «الدويشا بالمحسية والفاديجا» فالنار دائما متكن موجودة فهم يأتون من الجيران بقبس. كما كان اللبن والزبد والسمن من منتجات مواشى الأسرة. حتى القطن كانت الأسرة تزرعه ويتم حلجه فى المنزل يدويا بآلة بدوية بسيطة، تديرها امرأتان وتقوم الأم أو الجدة بغزل

القطن ومن ثم يذهب إلى النساج الذى يقوم بنسجه بنول يدوى.

وهكذا فكل شيء متوفر، لذا لم يكن الابن يحمل هم الزواج فالأسرة هي التي تتكفل بكل شيء حتى بعد أن يتزوج الابن وينجب أطفالا. فالأم أو الحبوبة (الجدة) هي المسئولة عن توفير كل تموين المنزل وتوزيع العمل على بناتها غير المتزوجات وزوجات أبنائها. فالكل يعيش في المنزل ذاته أو في منازل مجاورة في أرض للأسرة. كما يتم جمع المحصول، وكل ما تغله الأرض والنخيل يخزن في البيت الكبير، وتقوم الأم أو الجدة بسحب كل احتياجات الأسرة منه.

لذا فعندما يتزوج الابن يمكث أربعين يوما خلى البال فبقية الأسرة تتكفل بكل شيء. كذلك عندما تلد الزوجة فإنها تمكث أربعين يوما لا تفعل شيئا، ولا تخرج من الغرفة التى تقيم فيها إلا لقضاء الحاجة، وتقوم أمها وأخواتها أو أم الزوج وبناتها بخدمتها والعناية بها خلال الأربعين يوماً. وحتى عندما يشب الأطفال فإن الجد في الغالب هو المسئول عن توفير احتياجاتهم وليس الأب. لقد كان هذا هو السبب في أن الأبناء يتم تزويجهم في سن مبكرة بفتيات صغيرات كن مازلن يلبسن الرحط. ويشكل النيل أهمية كبيرة جدا بالنسبة للنوبيين ولكل السكان النهريين فهو مصدر رزقهم وحياتهم، هو مرتبط عندهم بالمناسبات السعيدة، عند الولادة وعند الزواج والكثير

من معتقداتهم، وهو جالب الخير والنماء الوفير.

ونلاحظ أن هناك طقوس كثيرة مشتركة بين كل المجموعات السكانية النهرية «فالجيرتق» «وقطع الرحط» و«السيرة» و«الضريرة» و«الذهاب إلى النهر عند الزواج وفي أربعين الولادة وختان الذكور والإناث والشلوخ ودق الشلوفة والمشاط» حتى الاعتقاد في الأولياء و«الفقرا» (الشيوخ).

وكقاعدة عامة لا يتم تقسيم ما يرثه أفراد الأسرة من أرض أو نخيل إلا فيما ندر. وتتم الزراعة مشاركة، ويقسم الخصول بعد جنيه.

والطفل في هذه المجتمعات يتحمل المسئولية منذ سن مبكرة جدا. فالطفل الذي بلغ عمره أربع سنوات يقوم بتوفير العلف والحشائش لتغذية الماشية. وفي سن الخامسة يرعى ماشية الأسرة – الماعز والضأن – وحتى وإن كان قطيعًا مكونا من العشرات، ومن سن السابعة حتى العاشرة يقود حمار السماد لتوزيعه في الأحواض المزروعة كما يسوق الساقية. أما من سن العاشرة فهو يعد مزارعا يتولى كل المهام التي يقوم بها الرجال سواء في الحقل من زراعة ورى وحصاد وجمع المحاصيل أو المشاركة في شئون الحياة الأخرى.

لقد عزوت كل هذه العادات والممارسات إلى الجموعات النوبية إذ إن الجسموعات السكانية التي يضم هذا الكتاب عاداتهم ومعتقداتهم، هم سكان المنطقة الواقعة ما بين الخرطوم

وأرض الحس في شهال السودان. وهم: الحس، والدناقلة النوبيون الذين مازالوا يحافظون على لغاتهم النوبية، إلى جانب المجموعات الأخرى كالجعليين والرباطاب والشايقية، وهي تلك المجموعات التي يعتبرها العديد من علماء الأجناس نوبيين تعربوا باختلاط العرب بهم، ومن ثم نسوا لغاتهم النوبية. فالسير هارولد ماكميكل(٢) قسم عرب السودان إلى قسمين رئيسين: المجموعة الجعلية الدنقلاوية التي تضم معظم المستقرين حول النيل وفي كردفان. والمجموعة النيلية التي تضم الجوابرة والبديرية والرباطاب والشايقية... إلخ ولهذه المجموعة نسبة ضئيلة جدا من الدم العربي ولا يمكن تمييزهم إنسانيا وثقافيا عن الدناقلة الرطانة الذين من الأفضل أن نضيف إليهم هذه القيائل(٣).

كما يقول ترمنجهام: إن مجموعة الجعليين الدناقلة تبنت العربية وشجرة أنساب عربية، وهم لا يمكن تمييزهم عن بقية الدناقلة. كما يقول الشيء ذاته وليم آدمز (4).

ويبدو أن السودانيين لم يظهروا أية مقاومة تجاه عملية التعريب الثقافي، ولكنهم غيروا تركيبته إلى حد بعيد، ولم يحافظوا فقط على العنصر السلالي السوداني الأصيل فحسب وإنما على قوميتهم في عاداتهم وتقاليدهم. يقول جعفر ميرغني (٥): وإن المرء يعجب إذا كان هؤلاء العرب أو أكثرهم الذين قدموا من داخل البلاد العربية الإسلامية آنذاك كيف صاغ

لهم أن تخلع نساؤهم وبناتهم الفتيات الزى المتعارف عليه فى التقاليد الإسلامية منذ العهد المدنى، وأن يتقبلوا الأعراف السودانية التقليدية التى كانت تقضى بأن لا تلبس الفتاة شيئا سوى الرحط حتى البلوغ ما لم تتزوج، فإذا تزوجت توشحت بالدرع ولبست الثوب (القرباب) ولكنها لم تكن ترى بأسًا إذا لم يشمل الدرع أو الشوب صدرها»، هذا الرأى يدعم الرأى القائل بأن هناك مبالغة فى عدد العرب الذين جاءوا إلى السودان واستقروا وسط المجموعات السكانية النوبية.

#### الهوامش

- ١ د. يوسف فضل حسن، الشفوخ، أصلها ووظيفتها في سودان وادى النيل الأوسط،
   دار جامعة الخرطوم للنشر، الطبعة الثانية، ١٩٧٩.
  - History of the Arabs in sudan. 1992. مارولد ماكميكل ٣
- ٣ سينسر ترمنجهام، الإسلام في السودان، ترجمة فؤاد محمد عكود. الجلس الأعلى
   للثقافة المشروع القومي للترجمة، القاهرة ٢٠٠١.
  - ؛ وليم آدمز (Nubia Corridor to Africa).
- ٥ د. جعفر ميرغني، عرب السودان العاربة أم العرب المسودنة، صحيفة الخرطوم ٢٩
   يوليو ٢٠٠٠.
- كما استعنت في الهوامش والتعليقات التي في نهاية كل مقال في هذا الكتاب ببعض المراجع المهمة.
  - الكتاب المقدس
- الشيخ عبد الله عبد الرحمن الأمين، العربية في السودان، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٦٧.
- د. عون الشريف قاسم، قاموس اللهجة العامية في السودان، شعبة أبحاث السودان، الخرطوم الطبعة الأولى ١٩٧٢.
  - الأب الدكتورج. فانتيني، تاريخ المسبحية في الممالك النوبية، الخرطوم، ١٩٧٨.
- هنرى عبود، معجم الحضارات السامية، جروس برس، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1991 .
  - معجم الحضارة المصرية القديمة، الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٩٢.

يقال إنه في زمن الخليفة عبد الله التعايشي، كان هناك صياد يطرح شبكة في النهر واصطاد فتاة عمرها حوالي عشر سنوات. وعندما سألها ابنه من هي؟ أجابت: إنني ابنة ناس النهر. وأخذها الصياد إلى الخليفة الذي سألها السؤال ذاته وكيف أمسكت بها الشبكة، قالت: أيها الخليفة إنني بنت ناس النهر، وقد خرجت من منزلي لأحتطب بعض خشب الحريق عندما أخرجتني الشبكة إلى البر. وعندما سمع الخليفة بأنها تنتمي إلى ناس النهر خاف أن يأخذها. وبعد التشاور مع مستشاريه وضعوها في قارب الصياد، وألقوا بها مرة أخرى في النهر في المكان الذي يلتقي فيه النيل الأبيض بالأزرق.

وتروى قصص مثل هذه على طول ضفاف النيل، عما يسمى ببنات الحور اللاتى يقول عنهن الذين يعرفونهن بأنهن صغار وبيض، يذبلن عندما يتم إخراجهن من الماء. والبعض منهن غير مؤذيات. وهناك على سبيل المثال لقيط فى جزيرة «أرقو» يعتبر أنه جماء من النهر. ولكن القسم الأكبر منهن يحمل أسماء شريرة، على أساس أنهن ساحرات من طراز «السرسى» وقد فعل الخليفة الصواب بإعادة الفتاة التى اصطادها الصياد. وهناك عرافون بعينهم ليست لهم زوجات دنيويات، معروفون

بأنهم متزوجون من بنات الحور.

ومع ذلك فإن بنات الحور هؤلاء لسن الشعب الوحيد الذى يعيش فى النهر. هناك أيضا الصالحون، أو كما يسمون عادة ملائكة البحر أو هماريا» كما عند الدناقلة. وهم يؤثرون على عدد كبير من الشعائر الوطنية. وهم مع ذلك مشوقون، لأنهم ليسوا تقليدين تماما. إن الاسم الفعلى لملائكة البحر فى حقيقة الأمر محرم؛ لأن «الكتاب» ذكر فقط أن الملائكة تعيش فى السماء، والملائكة في الجنة. ومع ذلك فإن الرجال والنساء والأطفال يقدمون القرابين لناس النهر هؤلاء، ويصلون لهم من أجل الصحة والقوة، بالرغم من مواعظ العلماء بأن الله فقط هو الذى يمنح الصحة والقوة، ويبدو أن أفضل رأى بالنسبة لهذا الشعب الطيب على عكس بنات الحور أنهم محجوبون بالنسبة للميتين العاديين.

نحن لا نراهم ولا نسمع موسيقى أجنحتهم، ونعلم الآن أنهم يقيمون مؤقتا في الجوار، ولهم العديد من الصفات البشرية في الكثير من المظاهر. فهم مولعون بالكحل على سبيل المثال، ويمكنك إعطاؤهم الكثير منه باستمرار.

إن هؤلاء الملائكة الذين يمكن تخيلهم بدون أجنحة ليست لهم أسماء فردية مثل الملائكة العظام المذكورين في «الكتب المقدسة» مثل ميكائيل وجبريل وروفائيل، وهلم جرى. أو مثل الأرواح التي تستحضر في حفلات الزار الحديثة. إنهم يشبهون

أكشر الملائكة التي لا أسماء لها «ملائكة الرب» التي تظهر كثيرا في العهد القديم، أولئك الذين كان القديس بولس يفكر فيهم عندما كتب أن المرأة يجب أن يكون لها - بسبب الملائكة - قوة في رأسها، كما يجب أن نذكر أنه مثل «العلماء» حذر قراءه من عبادة الملائكة ، وفي دنقلا يقال إنه لا يمكن أن يولد طفل ما لم يساعد ملاك من النهر في ولادته. كما أن الرضيع عندما يبتسم فإن ابتسامته علامة على أن الطفل قد لمح نظرة خاطفة من الملاك. وتروى القصة ذاتها عن الملائكة الحارسة التي لها ذات القرينة ذاتها والخصوصية الرئيسة للأرواح التي يخشي منها، أو التي عبدت في مكمنها في موطنها النهري. وحتى في هذا فهم ليسوا استثنائيين، فللأنهار في أماكن أخرى أرواحها، كما أن للأرض أرواحًا أيضًا، وقد اعتبروا في السودان أنهم يشكلون خطرا بالنسبة للمرأة الحامل عند عبورها أي نهر أو ماء جار أو مجرى عميق في الطريق، إذ ربما تكمن فيها أرواح شريرة، إن أرواح النهر أكثر شهرة في الأسطورة والشعيرة هنا؛ لأن النهر يلعب ببساطة دوراً كبيراً في حياة الناس.

وربما قد تبدو لبعض العادات التي اعتزم وصفها بأنها للملائكة، وبشكل خاص ملائكة النهر علاقة بسيطة أو ربما لا علاقة لها بالقضية، ولكن تم ذكرها لفهم معتقدات الشعب بشأن هذا المغزى. فمن الضرورى رؤيتها في سياقها المناسب، ورؤيتها على هذا الضوء. فمن المأمول أن العديد من الأشياء

التي تبدو لاعقلانية ربما تجد درجة من التبرير.

وتضم المنطقة التي جسمعت منها المادة كل المناطق النيلية الشمالية، وبصفة خاصة مناطق حلفا ودنقلا والخرطوم والنيلين الأبيض والأزرق، وربما لا توجد مواد مشابهة في المناطق الأكثر جنوبا على كلا فرعى النيل، ولكن لم يحدث أن حصلت بنفسي على شيء من هذه المناطق، وهناك في المنطقة التي يتم ذكرها تنوعات كبيرة في التفاصيل، ولكن على الرغم من بعض الإفادات التي تقول بعكس ذلك، فإنني لا أعتقد أن هذه التنوعات تتبع التقسيمات القبلية التي دخلت إلى المنطقة بعد تمزق الممالك المسيحية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. لقدتم وصف احتفالات الزواج والختان في مقالة عادات الرباطاب، ففي كل من هاتين المناسبتين يلبس الفتي أو الرجل مثل المرأة: فهو يرتدي عقدا وأسورة، وفي بعض المناطق حلية مستديرة تشبه الهلال فوق الجبهة. والحلى والعطور التي تصب على رأسه تعرف مجتمعة «بالجيرتق» وهي كلمة يقال إنها دنقلاوية اشتق منها الفعل «يجرتق» لوصف عملية الاحتفال بهذه الشعائر. وتختلف بشكل كبير تفاصيل الحلي والاحتفالات عند مختلف العائلات والجموعات في المنطقة. ففي بعض الأسر على سبيل المثال أت أهم شيء هو الخرزة الخضراء المنظومة في قطعة من الحرير الأحمر مع جديلة طويلة تتدلى منها لتشكل وحدة واحدة مع الأسورة، وتعتبر هذه

الخرزة الخضراء على أنها شيء ذو قيمة ثمينة تورثها الأم لبناتها. أي طبقا لقانون النسب الأمومي، وأهم خرزة لدى الأسر الأخرى هي خرزة السوميت. فقد تم تأجيل زواج شايقى في اللحظة الأخيرة؛ لأن الخرزة الزرقاء كان قد جيء بها بدلا من السوميت الخاصة بالأسرة. وينظم خرز القلادة في شعر الحصان، ويجب أن تغمس في اللبن قبل استخدامها. وتلبس لمدة أربعين يومًا عند الزواج، وفي حالة الختان حتى البرء تمامًا.

ويبدو أن بعض هذه التفاصيل الميزة بهذه المنطقة - كما نوهنا- تختلف من مكان لآخر ، ولكن العادة الغريبة لارتداء العريس مثل النساء ليست شائعة (وقد ذكر فليمنج في السودان في رسائل ومدونات المجلد الشاني ص ٧٥ ممارسة مشابهة وسط قبائل لبني عامر في شرق السودان) كما ذكر ماكميكل مثالا آخر في جبل ميدوب في غرب السودان،. وإذا ما كانت هذه دليلا على العبادة السابقة لآلهة الطبيعة العظمى في هذه المنطقة كما تم عبادتها في دول البحر المتوسط، فإن هذه العادة ربما تفسر الشعائر الباقية التي يرتدى المؤدون الرئيسون مثل الآلهة التي عبدوها . ولكن الدليل الوحيد لمثل هذا الاعتقاد الذي يبدو لي هو ذلك الذي وفرته المنحوتات الصغيرة في جبل «قيلي» جنوبي الخرطوم، ولكنها ضئيلة جدا لبناء نظرية عليها.

ومن الضروري إضافة أن هذه العادات تم النظر إليها بارتياب

في العديد من الأماكن التقليدية لجاذيب الدامر، بينما جيرانهم الغربيون مثل الشكرية - يسخرون منهم على أساس أنها نسائية وسخيفة، وبرغم أن الشعب الذي يمارسها أكثر تدينا، ولكنهم لا يستطيعون تفسير لماذا عليهم ارتداء الحلي النسائية في هذه المناسبات، وأعتقد أن هذا ليس بسبب أن الناس ينفرون من التحدث عنها صراحة، إذ إن هذه هي العادة على أية حال، ولكن لأن العادات تخص دائرة من الأفكار التي كبرت مع الزمن وتم نسيانها، فكم عدد اللواتي تزوجن في الغرب يتذكرن لماذا ترتدي العروس الطرحة أثناء إجراءات الزواج؟ أما المناسبة الثالثة التي يتم فيها ارتداء هذه الحلي فيسمى «الرباط» أو جيرتق «الحاملة» ويتم إجراؤها عادة في الشهر السابع لحمل المرأة. وقد تكون في وقت متقدم أو متأخر، ونجدها في رفاعة على النيل الأزرق، إن الرباط احتفال مشابه لاحتفال الزواج. إذ يؤمر الزوج طبقا لترائه بإحضار مشبك من الذهب أو الفضة للشعر يسمى «إبرة» معلق بها سلسلة صغيرة من الذهب أو الفضة بالإضافة إلى كمية وفيرة من مختلف أنواع العطور. كما يجهز خروفا أو اثنين لزوجته وصديقاتها من النساء. وبعد أن يأكلن الخروف يقمن بتثبيت المشبك على الجانب الأيمن من رأس المرأة، ويضعن على رأسها الدهون وخشب الصندل المطحون، ويقمن بمسح أنفسهن وبناتهن بالدهون في الوقت ذاته كـمـا يذهب الزوج أو أم المرأة إلى الفكي، أي «الفـقـيـه»

للحصول منه على خيط به تسع عقد - الرباط - تمثل الحمل التسع. وبعد أن يقرأ الفكي على الخيط تقوم بربطه حول بطن الحامل، حيث يبقى حتى ولادة الطفل. ويجب أن يتم لبس الإبرة والحلى الأخرى حتى الولادة، ولكن لا توجد الإبرة في العديد من الأسر (قال لي أحد الرجال إن الأمر مجرد خدعة للحصول على هدية غالية من الزوج. بالتأكيد ليس كذلك) ومن جهة أخرى فإن الأسر الدنقلاوية والجعلية أكثر نبلا، إذ تهدى المرأة ذاتها إبرا بها خيط من الحرير الأحمر إلى صديقاتها الحميمات اللاتي يضعنها في رءوسهن، ويرجعن بعد الولادة لتقديم هدية للمولود (ذكر لي ناظر مدرسة الفاشر عاصمة دارفور أن هناك عادة مشابهة يبدو أنه قد جاء بها إلى هناك دنقلاوى سكن منذ مدة طويلة) يقمن في ذات الوقت بتثبيت الإبرة وبها الخيوط على الحائط أمام عنقريب الأم. ولا يتم نزع الخيط الحريري الأحمر من الإبر لمدة أربعين يوما إلى أن يتم إلقاؤها في النهر مع القرابين الأخرى إلى ملائكة النيل. هذه هي الملامح الرئيسية لجيرتق المرأة كما وصفها مختلف الأشخاص. ولكن شخص واحد فقط أعطاني سببًا لهذا الجيرتق. إذ قال إنه يتم إجراء هذه العادة في - أو بالقرب من -الشهر السابع؛ إذ في حوالي هذا الوقت أو في وقت مبكر يصبح الجنين أقل استقرارا ويتحرك أكثر، وبالتالي فإنه ربما يفلت من رقابة عين الملائكة الحارسة الطيبين، ومن ثم يعرض

نفسه لاعتداءات الجن الشرير. وكلهم يتفقون على الاعتقاد بأنه ما لم يتم إجراء هذا الطقس فإن الأم قد يسقط حملها أو لا تستطيع رعاية الطفل، أو ربما يولد الطفل وبه بعض التشوهات، عاما كالطفل الذي تم ختانه والذي ربما يعاني من المخاوف أو عدم النوم أو الأحلام المزعجة أو النزيف المستمر ما لم يتم بشكل دقيق لبس كل حلى جيرتق. ومن الملاحظ أن معظم المخاطر التي يتعرض لها الناس في هذه المناسبات هي المخاطر العامضة والتي يتعرض لها الناس في هذه المناسبات هي المخاطر العامضة والتي الحين فهمها، ومن ثم تنسب إلى عمل الأرواح. إن فاعلية الحلى المكونة من الخرزة والخيوط المعقودة والإبر والمعادن من كل الأنواع، هي لطرد الأعداد من الأشباح التي كانت من أوائل المكتشفات البشرية ولا تحتاج إلى تعليق.

والعادة الشانية التى أرغب فى وصفها هى عادة خاصة - حسب علمى - عنطقة السكوت. وهذه العادة تسمى «ماريا» وتفسيرها يعنى الملائكة. ويتم الاحتفال بها خلال يوم أو يومين من ولادة الطفل. أى قبل أن تقوم الأم بإرضاع الطفل. إنه احتفال تأخذ فيه القابلة بالطبع الجزء الأساسى، وهى التى تتصدر الزيارة إلى «ماريا» وهى قمة الدراما الصغيرة. يتم قبل ولادة الطفل وضع طبق كبير من الخوص يسمى «تركر» فى الحجرة التى ستتم فيها الولادة ويملأ الطبق بالتمر والذرة وتضع القابلة الموسى التى تستخدمها فى التوليد على الطبق. وتضع القابلة الموسى التى تستخدمها فى التوليد على الطبق. ثم عندما يولد الطفل وقبل قطع الحبل السرى تأخذ القابلة

عددا من التمرات من الطبق تضعها وتلمس بها الحبل السرى في اللحظة التي تقوم فيها بقطع الحبل السرى وتعطى التمر إلى أى شخص حاضر يشعر بالجوع ويتم قطع الحبل السرى ثم تأخذ القابلة مرود الكحل وتغمسه في بصلة وتمس بها عين الطفل.

وتضع الطفل على العنقريب، ثم تقوم النساء بعد ذلك بالعناية بالأم وذلك بتبخيرها وتمديدها وتضميدها وإعطائها مشروبات منعشة. وتتناول الأخريات أية مرطبات تكون متوفرة في المنزل. ويحدث طقس «ماريا» بشكل مميز في وقت ما فيما بعد. فطبقا لكل الروايات أنه يجب قبل أن ترضع الأم طفلها تحضير كل الاستعدادات من كنس البيت ووضع الكناسة والمشيمة وموسى القابلة معا. ثم صنع طوق صغير من سيقان القمح توضع فوقه لمبة صغيرة، كما يتم صنع كعكة كبيرة من دقيق القمح. وتأخذ القابلة المولود وتنزل به إلى النهر ومعها عدد من النساء والأطفال يحملون معهم إلى جانب الأشياء المذكورة أيضًا طشتًا من النحاس يحتوي على المكحلة والمرود اللذين استخدما من قبل، والقليل من حبوب الذرة والتمر. وتنشر القابلة وهي في طريقها إلى النهر الحبوب يمينا ويسارا وهي تقول: «أيتها الملائكة هذه هي حصة وقسمة ماريا» وتدق النساء المصاحبات على المكحلة والطشت ويدعون «بماريا وبالملائكة وبهذا الوجمه الجديد حقق لنا يارب أمانينا، وعند

النهريتم غسل وجه الطفل ويديه وقدميه ويضعن الطوق وعليه اللمبة المشتعلة والكعكة في الماء، ولكن يتم خطف الكعكة قبل أن يدفعن الطوق إلى مجرى النيل. وطبقا لإحدى الروايات يتم وضع المشيمة أيضًا في الطوق. ولكن يعتقد بشكل عام أن المشيمة يتم إلقاؤها في النيل مع الكناسة. ثم تقوم القابلة بملء الطشت بماء النهر، ثم تقطع أربعًا من جرائد النخل لتضعها في أركان البيت الأربعة. وتقوم بغسل ثدى الأم بماء النهر وتعطيها الطفل لتقوم بالرضاعة، وفي ذات الوقت يتم تكحيل عيون الطفل، كما يتم رسم صليب بالكحل على جبهته، ويرسم صليب آخر على الحائط أمام عنقريب الأم الذي كان قد تم طلاؤه «بالعقى» (مادة داكنة تخرج من بطن المولود بعد ولادته) الذي يعتبر ظاهرا على نحو مميز ؛ لأنه يخرج من الطفل قبل أن يتلقى أية تغذية «دنيوية» وطبقا لجنس المولود يتم إحضار ولد أو بنت معروف بحسن الخلق، تعطى له أولها سبع تمرات يقوم بمضغها وبصقها على المولود متمنيا أن يشب / تشب مثله / مثلها ومثل والديه / والديها. ثم تقوم قريبات الأم بتهنئتها وتقديم الهدايا. وتذهب القابلة لمنزلها وهي تحمل «التركر» وتنثر في طريقها ما بقى فيه.

وطبقا لرواية أخرى يتم رسم صلبان خارج المنزل الذى ولد فيه الطفل. وكذلك على الأوانى التى تخزن فيها الحبوب والتمر. وترسم هذه الصلبان بدماء أية حيوانات يتم ذبحها

لختلف الاحتفالات المتعلقة بالولادة وتسمية الطفل وهلم جرا. وينقد هذه الممارسات التي من الواضح أنها من بقايا العصر المسيحي أولئك الذين تلقوا تعليما دينيا في الجامع الأزهر. كما يتم أيضًا في دنقلا رسم الصليب بالمادة الداكنة التي تخرج من بطن المولود بعد ولادته، ثم بعد ذلك بدماء الأضاحي التي تذبح في «العقيقة» التي تقدم في اليوم السابع أو التاسع ليوم الولادة يستخدم في رسم الصلبان على أبواب المنازل وعلى جبهة المولود والأم وأي نساء حاضرات يرغبن في رسم أنفسن. ويجب ألا تكسر عظام الضحية ولكنها تحفظ إلى أن يتم إلقاؤها في البرك التي تتجمع أثناء الأمطار). وفي دنقلا أيضا هناك شعيرة سحرية مختلفة، إذ يقوم الوالدان - طبقا لنوع المولود باختيار رجل ذي مكانة أو امرأة حسنة الأخلاق بمضغ ثلاث تمرات ووضعها في فم المولود على أمل أن يشب المولود مثله أو مثلها، وقد أضاف أحد الأشخاص أنه إذا - كما يحدث في بعض الأحيان - لم يوجد بين الحاضرين من يحمل تلك الصفات التي يرغب الوالدان في أن يحوزها مولودهما، يتم تأجيل هذا الجزء من الشعيرة حتى يوم الاحتفال بتسمية المولود في اليوم السابع للولادة.

ويبدو أن شعيرة «ماريا» التي تم وصفها أيضًا محصورة في منطقة السكوت – ولكن هناك عادة شبيهة بها تماما تسمى أربعيين الولادة منتشرة بشكل واسع، وهي موجودة في

السكوت ودنقيلا، ويربر. كيميا لوحظ بشكل مستكرر على ضفاف النهر في الخرطوم وأم درمان: يبد الاحتفال عند غروب الشمس في اليوم الأربعين للولادة وهو اليوم الأول الذي تغادر فيه الأم منزلها. وتركب الأم أو تسير على قدميها إلى النهر وهي تحمل وليدها ويصاحبها صديقاتها والأطفال من كلا الجنسين. وفي إحدى المرات كان يسبق الأم طفلان عباريان يحملان سلة يقال إنها تحتوى على كناسة المنزل والمشيمة ريتم التخلص من المشيمة في العادة ما يمكن، إما بإلقائها في النهر بدون احتفال أو الطفل الثاني، وكان يعتقد أن لها روحا تصبح في الحال شبحا) ولا تلعب القابلة أي دور في هذه الشعيرة، وتحمل النساء جريد النخل إذا تمكن الحصول عليه، وإلا فأي نباتات خضراء، يمكنها أن تؤدي الغرض. ويغنين وهن في طريقهن إلى النهر أغاني تجدها في الملحق المرفق مع هذا المقال. وعندما يصلن إلى شاطئ النهر يلقين بالجريد في النهر وكذلك التمر والذرة والشب والكحل وأية تقدمات أخرى أحضروها معهم. كما يتم إلقاء محتويات السلة في النهر ثم تعطى الأم الطفل إلى إحدى صديقاتها، وتقوم بغسل وجهها ويديها وقدميها ثم يتم غسل الطفل بالطريقة ذاتها ويرفع عاليا في الهواء وسط زغاريد النساء اللواتي يغتسلن بدورهن بالطريقة ذاتها ثم يشربن من النيل، كما يشرب الأطفال الذين لا يشاركون في الممارسات السابقة. وقبل أن يعدن إلى المنزل

يقطعن المزيد من جريد النخل أو النباتات الخضراء ويحملنها إلى المنزل. وفي بعض الأحسان يمكثن على شاطئ النهر ويتناولن طعام العشاء هناك، ويلقين في النهر أيضا مما يأكلن إلى ملائكة النهر. ويبدو أن الإجراءات متشابهة في جوهرها في دنقلا والسكوت. وبالرغم من أن البعض يضعون تأكيدا على الابتهالات لملائكة النهر. وبالإضافة إلى كناسة البيت فإن الخرق والأغطية التي استخدمت في الولادة يتم إلقاؤها في النهر - وبين الجعليين في المتمة - وربما في أماكن أخرى - يتم تقديم سبع حصوات بيضاء إلى ملائكة النهر. (كتب لى ناظر مدرسة الفاشر، يقول إنه في الفاشر هناك شكل مختلف مشوق: ففي اليوم الأربعين تلبس الأم كل حليها، وترتدى أفخر ثيابها ، وتترك الحجرة التي كانت محبوسة فيها ، وتسير عبر المدينة، بينما تحمل صديقاتها بعض الدقيق والزبد وكناسة حجرتها التي كان يتم الاحتفاظ بها بحرص تحت سريرها، ويذهبن جميعا إلى شجرة خضراء شرقى البيت الذي كانت تعيش فيه الأم - لقد اعتبرت هذه الشجرة كبديل للنهر - ويتم - في الحال - مسحها بالزبد ورشها بالدقيق وتترك الكناسة بجوارها)<sup>(۱)</sup>.

وهذه الأشياء التي تقدم لملائكة النيل تشبه الحلى التي تلبس في مراسم الجيرتق، وهي تشير إلى الاعتقاد بمخاطر الأرواح ذاتها سواء الروحية أو البشرية، كما تفعل العادات الأخرى التي سوف نقوم بوصفها. ففي بعض الأسر أو المناطق فإن الحبل السرى للرضيع وشعر الولادة وقلامات الأظافر التي يتم قصها في الأربعين تسلم كلها إلى الجدة من جهة الأم التي تحتفظ أيضا بالخرزة الخضراء التي كانت قد لبست في الجيرتق. وتقوم الجدة بحفظها في صناديق صغيرة. كما أن الجدة هي الأمين المفضل لحفظ الحَق المزخرف بالعديد من الألوان<sup>(٢)</sup> وفي بعض الأسر هناك تعديلات مختلفة على هذه العادة: فعلى سبيل المثال، قال رجل من الدامر نصف جعلي نصف عبادي إنه وسط قومه فإن الحبل السرى للقتاة يحفظ بعناية في المنزل إذ من غير المرغوب فيه أن تتسكع الفتاة هنا وهناك، بينما الحبل السرى للولد يلقى في النيل على أساس أنه يجب ألا يخاف من السفر إلى الخارج، وذات الفكرة متأصلة في كل هذه العادات: أي إن ما كان في وقت ما جزءا من جسم الإنسان أو على اتصال وثيق معه (الأغطية وكناسة البيت في حالات الولادة على سبيل المثال) ربما تؤثر عليه بشكل خاص. وقد يستخدمها الأعداء من الإنس أو الأرواح وتؤذيه بعد فترة طويلة من انفصالها عنه. وقد تم تبنى نظامين لتفادي هذه الخاطر: يتم بعناية حفظ الأشياء في مكان أمين أو مكان لا يمكن الوصول إليه في الغالب، مثل صندوق في داخل البيت. وطبقا للنظام الآخر أن يعهد بها إلى حماية أرواح قوية وخيرة مثل ملائكة النيل، ومثل ارتداء الحلي فإن هذه الممارسات الأخرى تشبه الأسباب والبراهين ذاتها التي توجد في كل أنحاء العالم (في جزيرة أبا على النيل الأبيض سمعت عن استخدام آخر يتم فيه وضع الأشياء التي جمعتها جدة جعلية – إذ بين العرب فإن الحبل السرى وشعر الولادة وقلامات الأظافر تربط كلها معا في يوم الأربعين – حول رقبة أي حيوان: فرس أو بقرة أو ناقة قرر الوالد وهبها للوليد، ومن ثم يصبح الحيوان وكل نتاجه من ممتلكات الوليد)

ولهذه المعتقدات علاقة مباشرة جدا بما قد يسمى بنزول الملائكة. إن فترة الأربعين يوما بين الولادة والتطهر فرضها التسشريع الديني على الأقل منذ سنفر اللاويين(٣) كسما أن استخدام الصليب مرة أخرى - الذي ذكر كثيرا كتعويذة حافظة - من الواضح أنها أثر مقدس لتبجيله كعلامة للقوة خلال قرون المسيحية عندما تم تقديم فترة الأربعين يوما، وبرغم أنه ربما يكون أقدم أو أحدث لأن «أسنوك هور جَرُو مُجَرُو مُجَارِق مُ يقول (مكة مجلد ٢) إن الأمهات المكيات يقدمن أطفالهن بإجلال في الجامع الكبير في يوم الأربعين: لذا فربما من ثم يمكن التفكير بأن الاعتقاد في الملائكة أو أرواح النهر تقرر في الفترة المسيحية، وأن الاغتسال الاحتفالي هو إحياء للقربان المقدس للتعميد (٤) ويبدو لي أن صورة الإيمان المسيحي والشعيرة واهية جدا لجعل وجهة النظر هذه محتملة خاصة عندما اتحد الإيمان الكامن في المعتقدات البدائية. وقد أقترح أن الاعتقاد في ملائكة النيل والتطهر وفقا لطقوس معينة.

والممارسات السحرية المرافقة كلها سواء للتعبير بالطريقة ذاتها كإحياء «للوثنية» أو الأرواحية في أوروبا المسيحية والمسلمين الشرقيين. إن الاغتسال الشعائري في النهر يتوازى مع التطهر وفقا للطقوس المعينة الموجودة في أماكن أخرى. كما أن التبجيل والتوسل إلى ملائكة النهر يتوازى مع عبادات الآبار والينابيع والأنهار في كل أنحاء العالم الوثني : كلاهما ينتمي في الحقيقة لتطور الفكر الذي يرقبد تحت أو خلف الديانات التاريخية. وبرغم أن هناك تعديلات طفيفة قدتم تحريفها لتتلاءم مع الأناجيل والتوسل إلى الله في «ماريا السكوت» على سبيل المثال. وذكرت الإشارات إلى الأولياء في الأغاني التي في نهاية هذا المقال جلبت الإقحامات التي قبلت بسهولة؛ بسبب أن الديانات الجديدة ذاتها لها نشأتها وسط الممارسات الشعبية. وسواء جاءت الأسطورة أو الشعيرة أولا - وبكلمة أخرى - ما إذا كان الناس يطهرون أنفسهم في النهر لأنهم يعتقدون في أرواح النهر، أو ما إذا كان إيمانهم قد نبع من تطهرهم الشعائري فهي مسألة لا يمكنني أن أناقشها ، ولكن هناك نقطة أخرى مشوقة تنبع من مادة هذه الورقة: لقد أشرت أكثر من مرة إلى المعارضة التي تثار حول بعض هذه العادات في الطبقات العليا من الجسمع. إن الموقف المحلى تجاه هذه الممارسات تنوع بذات الطريقة تجاه موقف الطبقات في البلدان الأخرى. ففي كل مكان فإن المرأة هي الحافظة الوفية القوية على الطرق

القديمة. وقد وجدت في كل مكان من يؤيدها من الجنس الآخر. إن أسر الشيوخ وفكي «فقيه» القرية تظل في طريقة الحياة القديمة، والفقهاء لا مبالون دائما. لقد جاءت المعارضة من أولئك الذين تنقلوا في العالم جيئة وذهابا وشهدوا المدن والناس وبشكل خاص أولئك الذين حصلوا على التعليم من مراكز البعثات الأجنبية.

#### معتقدات أخرى :

عند الدخول إلى منزل به طفل حديث الولادة يجب على الزائرة أن تقول «مبروك» أو «الحمد الله على سلامتك» وفى مصر إذا ولد طفل فيجب على الزائرة ألا تطلب رؤية الطفل؛ خوفا من أنها قد تسحره ولكن الأمر مختلف في السودان (في مصر تربط خوزة زرقاء في شعر الطفل أو حول رقبته لإبعاد العين الشريرة. واللون الأزرق هو اللون الوحيد الفعال ضد العين الشريرة) وأول شيء يذكر هو اسم الله أو النبي لإبعاد الأثر الضار عن الطفل.

وإذا عاش طفل في أسرة مات كل أطفالها في السابق فإن الأم في بعض الأحيان تبيعه إلى واحدة من صديقاتها مقابل مبلغ نقدى رمزى، وتسمى الشارية أم الطفل أو مربيته وتكسيه منذ ولادته حتى يصبح رجلا ويتزوج. وعندها تعطيه هدية قيمة وتنقطع العلاقة بينهما. ويحدث الشيء ذاته بالنسبة للفتاة.

كما أن أم الطفل الباقى على قيد الحياة ربما تذهب إلى جارتها بعد الأربعين وتستجدى للطفل قطعًا من القماش وسكرا وخبزا وأشياء أخرى. وتفصل للطفل كساء من قطع القماش، وتعتبر الملابس المرقعة تعويذة جيدة ضد العين الشريرة ولخداع وتضليل الروح لتعتقد بأن الطفل فقير وعديم الشأن ولا ينتمى لأمه. وإذا ما مرض الطفل مرضا شديدا وعوفى فإن الآباء يغيرون في بعض الأحيان اسمه لتضليل الأرواح (٥).

## التوائم :

يفترض أن للتوائم روحًا واحدة مشتركة بينهما. ويعتقد أناس أنه إذا مرض أحدهما فإن الآخر سيسقط مريضًا. وإذا مات توءم فعلى الوالدين وشم الطفل في وجهه لكى لا يأخذه معه التوءم الميت. ويتخيل السودانيون أن روح التوائم تخرج من الجسم في الليل إلى جسم قط أو كلب أو طائر، لذا فالناس في الغالب يخافون من ضرب هذه الحيوانات في الليل خوفا من قتل الطفل.

أغنيات تغنيها النساء في أربعين الولادة:

## ا - في منطقة الخرطوم :

جين ليك يا بحرنا رحب بينسا واملنا

شلع النور بي قبلنـــــا يكبر يتبـــارك ولدنـا وأهسل الله جات معظما حسلوها والسرب سسلما أهل الله جات كاربة الحزام والبدوى هناك في مصر حلوها والأم تنجسبر وخاله النادر في القياس ناقشوا له الرية أم حرير بجناك يرعاك الجليل العين بالتمسام التكيل العين بالتمسام يا الرسول فوق أم الغلام

نساديت الصلاح تم حضروها سلة اللما ناديت الصلاح تمسام ناديت لى خاله الحبر حضروها عند ساعة الحبل ناديت أولاد أهل الأساس جرتقوك مكلوفة المدير يا ام ستر خشمك مو هبيل جريقوها المهرة أم حزام فوقك الصلاح الكرام

# ٦ - فى منطقة الشايقية : (أ) للطفل :

يسايمسه ولسدك يجى تمساح ولدك يشيل السيف ولدك (ب) للبنت:

يا بركة الجيتى لأمك تغزلي الربطة للتيبان

عجبنى وعجبك يشق الواق ولدك ينط الحيط ولدك

الما بيك اليقنت تحلى أبوك من الديوان

# ٣ - أبيات تغنى في الفاشر أثناء الولادة :

من غلاما جالة يا حلال المابدو رجزا حلا بلى قسا يا حلال ويا ابو عاشه النور ابكفن مبروك حلال المدروك أنا مدروكة تحلنى

یا حسلال الحساملة جبریل ناجی ربسه وجسا یا حسلال یحلهسسا یا حسلال یحلهسسا یا حسلال الزول من الزول یا ست فاطمة نادی لی أبوك یسسا میسرغنسی

#### هوامش وتعليقات

الحقى مقالة لى بصحيفة الاتحادى الدولية (الأحد ه اكتوبر ٩٩٧) حول ظاهرة الذهاب إلى النهر بعد أربعين الولادة قلت إننى حضرت في ليبيسا ولادتين لأسرتين سودانيتين، أصرت كل والدة على الذهاب إلى البحر - وكان البحر هنا هو البحر المتوسط - وهناك أجريت الطقوس الخاصة بغسل وجه ويدى وقدمى الطفل كما تقبضي بذلك العادة. وتساءلت - ولم يكن قد وقع تحت يدى هذا البحث الخاص للائكة النيل ماذا يكون حال الأم التي تلد طفلها في مكان لا يوجد به نهر ولا بحر؟ ولكنني الآن وجدت أن جدائنا من النساء النوبيات قد واجهتهن المشكلة ذاتها ومن ثم تفتقت أذهانهن عن هذا الحل الفذ وهو الاستعاضة عن النهر بشجرة خضواء.

٢-الحق: إناء من الخشب أسطواني الشكل ذو غطاء مخروطي، بألوان حمراء وسوداء.
 يوضع فيه العطور مثل كسمار خشب الصندل والمحلب وغيره (انظر شكل ١)
 ويشبهون النهد أحيانا بالحق. قال عمرو بن كلثوم:

وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسينا

٣- الكتاب المقدس، سفر اللاويين.

٤- ربما كانت هذه العادة من مخلفات العهد المسيحى، إذ تقضى الكنيسة القبطية والأثيوبية بوجوب تعميد الأطفال الذكور في اليوم الأربعين بعد الولادة. وقد حافظت الأم على هذه الشعيرة لئات السنين، فبرغم تخليها عن المسيحية ودخولها في الإسلام فإنها لم تترك عادة طقس تعميد طفلها الوليد.

ولكن من أين جاء تقليد تعميد الطفل في نهر النيل؟

إننا إذا ماعدنا إلى الورء قليلاً وبحثنا في التاريخ، فسنجد إنه عندما كان عدد النوبيين الذين دخلوا في المسيحية قليلاً كان التعميد يتم سرا داخل كنيسة في حوض المعمودية. ولكن عندما انتشرت المسيحية بين السكان، ولم يعد هناك من داع ليتم التعميد سرا داخل الكنيسة، ومن ثم اختفى حوض المعمودية من الكنائس مؤخراً، وأصبح تعميد الأطفال يتم علنا في النيل.

يقول الأب الدكتور فانتنى فى كتابه: «تاريخ المسيحية فى المالك النوبية القديمة والسودان الحديث، الخرطوم، ٩٧٨ عص ٩٣٠ : «إنه فى أقلم الكنائس النوبية كان حوض المعمودية عبارة عن بركة مربعة الشكل ومزدانة جدرانها بالوان، وفيها ثلاثة سلالم للنزول وثلاثة سلالم للخروج منها. ونستنتج من هذا أنه فى بداية عصر المسيحية بالنوبة كان طالب المعمودية ينزل إلى الماء فى البركة حيث يتم تعميده، ثم يخرج منها صاعدا من الجانب الآخر... أما الكنائس التى يعود زمن بنائها إلى عصر أحدث فلم يكشف فيها جون ولا بركة، وربما كان سبب ذلك أنه وبعد انتشار المسبحية فى النوبة، كانت المعمودية تتم فى نهر النيل،

٥ - كما يستخدمون الشلوخ أيضًا بالنسبة للطفل الذي يولد بعد عدد من الأطفال الذين ماتوا. ويقوم الوالدان بتغيير شلوخ القبيلة التقليدية بوضع شلوخ قبيلة أخرى. فقد يضعون شلوخ الشايقية الأفقية بدلا من شلوخ الدناقلة العمودية. ويعتقدون أنهم بذلك يغيرون من ملامح الطفل لتضليل ملك الموت؛ لأنه لا يجد الشلوخ التقليدية لأبيه. كما أنه إذا ولد طفل بعد موت أبيه فإنهم قد يشلخونه شلخا غير الشلخ الثالوف عند أهله (أو شلوخ والده) حتى لا تتعرف عليه روح أبيه ويختطفه الموت (انظر د. يوسف فضل، الشلوخ) (انظر شكل ٢).

عادات ومعتقدات من أم درمان

TO SOLO ME MANA

تطورت مدينة أم درمان التي تقع على طول ضفة النهر من المعسكرات التي كانت قد نصبت هناك لحصار الخرطوم، وهي مكونة من مختلف المجموعات السودانية، وكان هناك اتجاه بالنسبة لهذه المجموعات لاكتساب نظام موحد للتقاليد والشعائر الخاصة بالميلاد والختان والزواج والوفاة. وهذا المقال يصف احتفالات الزواج التي شاهدتها في أم درمان الكاتبة التي عاشت وسط الناس وحضرت العديد من تلك الاحتفالات، وأتيحت لها الفرصة الكاملة لمناقشتها بالتفصيل مع صديقاتها من النساء السودانيات.

أما المجموعات التي عاشت الكاتبة وسطهم، فقد كانت في الأساس من الجعليين والمحس. وكانت هذه الجموعات في مواطنها التي تقع على طول النيل تختلف بعضها عن البعض في احتفالاتها، ولكن في أم درمان تبلورت هذه المجموعات في شكل عام يختلف فقط في التفاصيل الصغيرة، وهذا مرجعه الضغط الاجتماعي، إذ على القادمين الجدد القبول بالقواعد العامة وإلا فسيتم إقصاؤهم من الاشتراك في الشكل المعقد جدا لعادات الحياة العامة.

تتزوج الفتيات السودانيات مبكرا. فسن الثانية عشرة

تعتبر مناسبة جداً. والبعض منهن يتم تزويجهن قبل البلوغ. أما الزواج المبكر جدا فقد منعته الحكومة، والأب عادة هو الذي يقرر المسألة أو - إذا كان متوفيا - فالعم بصفته ولى الأمر ، وفي بعض الأحيان إذا لم يكن للفتاة أب أو قريب فإن الفتاة تترك في رعاية الوكيل الذي قد يقرر مصيرها حسب إرادته. ونادرا ما تعترض الفتاة على الاختيار إذ من المحتمل أنها تعرف زوج المستقبل منذ طفولتها، ولكن قد يحدث في بعض الأحيان، أن الاتحاد المقترح تنقضه الروح المرافقة للفتاة (الجن الأحمر) الذي ربما يعترض على الشخص الذي تم اختياره. ويستخدم في الغالب الزواج بين الأسر الكبيرة والمهمة بين أبناء وبنات العم من مختلف درجات القرابة كوسيلة للحفاظ على أية ثروة (مال أو حلى ذهبية) داخل مجموعة تلك العلاقات المحددة. ويحدد الأب منقدمنا منهنز العنزوس مع من يرسلهم العريس، وعلى العريس في الغالب العمل لمدة طويلة لجمع المبلغ المطلوب. وربما يخفض العرف السائد فيما يتعلق بقيمة المهر في حالة أبناء وبنات العم أو الزوج المرغوب فيه، وقد حدث هذا مؤخرا في حالة فتاة من معارفي تم زفافها في مقابل خمسة جنيهات مصرية، وقيل في سبب دفع هذا المبلغ الصغير أن العريس كان ابن عمها المساشر، وتتراوح المهور ما بين خمسة وخمسين جنيها فأكثر، وبالإضافة إلى المهر المتفق عليه يجب على العريس أن يدفع مبالغ إضافية:

( أ ) لدق الشلوفة.

(ب) للروائح: مجموعة من أنواع الطيب تسحن وتضاف إلى الحنة.

(ج) ملابس وعطور لمراسم «قطع الرحط».

د ) حلوى وتمور. كما أن عليه أن يعطى أيضا هدية من النقود إلى العروس في ليلة الحنة، وهدايا إلى المرأة والنساء اللواتي يساعدن خلال كل أيام الاحتفال.

وبوجه عام فإن مراسم الزوج مكلفة جدا حتى مع إسهام كل الضيوف الذين يأتون ومعهم إسهاماتهم من نقود أو بن أو سكر، ويتم جمع مقدار كبيس خلال ليلة الحنة، ولكن المصروفات ثقيلة جدا، ويجب ذبح خروف يوميًا لإطعام كل الضيوف، خاصة قريبات وصديقات الفتاة اللاتى يعملن كأوركسترا، يغنين ويضربن «الدلوكة»(۱) ويصفقن، ويتم شراء أثاث بيت المستقبل من النقود التى يدفعها العريس، ويتكون الأثاث من: عنقريب (سرير خشبى منسوج بالحبال في السودان وبالجريد في النوبة المصرية) أو سرير مزدوج، ومراتب ووسائد، و«طشت» من النحاس، وطبق كبير للأكل، وحق لحفظ الطيب، وأكواب للقهوة والشاى، وتقوم الفتاة وشقيقاتها وقريباتها بتطريز الملاءات والمفارش(۲).

وبمجرد أن يدفع العريس المال تقوم قريباته بتقديم التمور والحلوى إلى العروس، ويأتين في سيرة وهن يزغردن ويغنين ويحملن سلالاً كبيرة على رءوسهن، وتعتبر الفتاة بعد هذا الاحتفال «محبوسة» وغير مسموح لها بالخروج من الحوش. وتقوم والدتها أو والدها – إذا كانت أمها متوفاة – بالطواف على كل الأقارب والأصدقاء لدعوتهم لحضور العرس، ولتقوم النساء بالمساعدة في المطبخ، والفتيات ليغنين ويساعدن في الرقص والسيرة (ويتم تحديد اليوم السعيد لكتاب عقد القران، ويقدم الطعام والمشروبات إلى المأذون والأقرباء والأصدقاء).

ثم يأتي بعد ذلك «دق الشلوفة» ويجب إجراء هذه العملية بوقت كاف قبل قطع الرحط - المناسبة التي تكشف فيها العروس عن وجهها للرقص أمام كل الحاضرين من الضيوف الرجال والنساء، ويجب أن تقوم بهذه العملية - دق الشلوفة -امرأة خاصة يفضل أن تكون خفيفة اليد إذ إن العملية مؤلمة. إذ تجلس المرأة على عنقريب ممددة الساقين وترقد العروس ورأسها على ركبتي المرأة وهي مغطاة بثوب وتجلس القريبات بجوارها للإمساك بيديها. ويجب ألا يسمع أي صوت من العروس، إذ إن الفتيات اللاتي يراقبنها سوف يجعلنها أضحوكة فيما بعد إذا ما أنت أو أبدت أي تزمر ، يشعل البخور وتقدم الحلوي إلى من تجرى العملية ، ويتم تذويب قليل من السناج في كوب به ماء أو صحن ويوضع طبق به رمل بالقرب من رأس العروس لتبصق فيه. ويتم شد الشفة السفلي إلى أسفل وتمسح بخرقة مغموسة في السائل الأسود، وتمسك المرأة الشفة السفلي بقوة بيدها اليسرى وتثقب بمجموعة من الإبر المربوطة معا في حزمة، وبوخزات سريعة حادة تقوم بثقب الشفة باستمرار لمدة حوالى نصف ساعة، مع فترات راحة قليلة للسماح للمريضة (الخاضعة للعملية الجراحية) لتبصق اللعاب المتجمع ولوضع مزيد من المادة السوداء على الشفة. وأثناء ذلك تغنى وتصفق وتزغرد الفتيات، ويجب على عروس المستقبل أن تحافظ بعناية على شفتها التى انتفخت مغطاة خشية أن يراها أى شخص. وإذا ما حدث ذلك فيجب أن تؤخذ في الحال إلى النهر وإلا فإنها سوف تعانى من تأثيرات العين الشريرة (الكبسة)، وأن شفتها لن تبرأ أبداً.

أما أذنا العروس فقد كانت قد ثقبت منذ أن كانت في سن العاشرة ليس فقط شحمة الأذن، بل في مكانين أو ثلاثة على طول حرف الأذن، كذلك يتم ثقب فتحة الأنف اليمني من أجل دبلة الزواج التي يوضع بها حجر من العقيق باستواء مع طوق مع الذهب المجلو بشكل صقيل، ويتم وضع قطعة من العشب أو مادة مزخرفة على شكل نجوم في الثقوب لمنعها من الانسداد.

وبعد حوالى عشرة أيام من وشم الشفة السفلى - عندما يسترد وجه العروس حجمه الطبيعى - تبدأ عملية المشاط، إذ يتم استدعاء امرأة خاصة تحضر ومعها شوكة من أشواك القنفد أو عود حاد لتقسيم وضفر الشعر في خصلات رفيعة تغطى الرأس كغطاء محكم. ويتم تطويل نهايات الشعر بشعر صناعي

أو بخيوط من الحرير الأسود، ويتدلى الشعر حتى وسط العروس ويكون واضحا عند الرقص، وتستغرق عملية المشاط ثلاثة أيام أو أربعة، إذ من المستحيل إنجاز أكثر من ربع الرأس فى اليوم، وتشد الماشطة باستمرار جذور الشعر والجلد مما يؤدى إلى الصداع، وتغنى الفتيات ويصفقن ويضربن الدلوكة ويزغردن ويمتعن أنفسهن خلال عملية المشاط (انظر شكل ويزغردن ويمتعن أنفسهن خلال عملية المشاط (انظر شكل ).

ويذهب العريس في اليسوم السابق لليلة الحنة مصحوبا بأصدقائه وأقاربه من النساء والرجال في موكب «سيرة» إلى منزل العروس وتحضر له العروس ملفوفة في ثوب، ويقوم بوضع يديه على رأسها ويتلو أو يقرأ سورة (يس)، وإذا لم يكن يستطيع القراءة أو التلاوة يقوم شخص آخر بالقراءة أو التلاوة بدلا منه. بينما يده علي رأسها، وبعد ذلك يدفع مبلغًا من المال بدلا منه. بينما يده علي رأسها، وبعد ذلك يدفع مبلغًا من المال لكي النساء اللواتي يجهزن الحنة. وتقدم الحلوي والمشروبات لكل الحاضرين. وتسمى هذه المراسم «بلمس القصية» ويقوم البعض بإجراء هذه المراسم في يوم كتابة عقد القران.

ويتم فى العادة إجراء مراسم الحنة فى الليل، لذا تسمى ليلة الحنة، ويجتمع كل الضيوف والفتيات لهذه المناسبة، ويتم إطعامهم قبل كل شىء، وللعروس حمام خاص تحضره الفتيات والقريبات كبار السن، ومن ثم يقمن بإلباسها الملابس وتعطيرها، وبعد ذلك تنتظر العروس أخبار قدوم موكب

العريس، ويتم تجهيز عنقريب في وسط الحوش أو في حجرة كبيرة إن وجدت، ويغطى هذا العنقريب «ببرش» خاص بخطوط حمراء أرجوانية داكنة يستخدم فقط للمراسم وتحته مرتبة. ويتم إحضار العروس وهي مغطاة تماما في فركة (قرمصيص) (٣) وتجلس فوق العنقريب وهي مغطاة الوجه لا ترى. كما يجب ألا تتكلم أو تتحرك.

ويصل العبريس مع أقاربه وأصدقائه من الذكور والإناث، ويقابله عند مدخل المنزل أقربائها والفتيات الحاضرات، وتنطلق الزغاريد من كلا الجانبين، ويلوح العريس بسوط ضخم مصنوع من جلد فرس النهر. وتبدأ الفتيات في رقصة الاستقبال وقد زين شعورهن بجدائل طويلة خصيصًا لهذه الرقصة ويعطين «الشبال»(1) للأقرباء من الرجال، ويرقصن حاسرات الرأس واليدين إلى الخلف والصدور مرتفعة إلى الأمام، ويتقدمن بخطوات متبخترة وبحركة بطيئة جدا. والرءوس ترتفع وتنخفض إلى أن يقتربن من العريس، وعندها يستدرن بشكل خفيف ويتمايلن برءوسهن من اليمين إلى اليسار للحصول على تأرجح لجدايلهن الطويلة التي يجب أن تلمس أطرفها رأس العريس وهو يهز سوطه بيد ويفرقع بأصابعه يده الأخرى فوق رأس الراقصة، وبعد انتهاء هذا العرض يتم إدخال القادمين الجدد إلى البيت وتقدم لهم الأطعمة.

وكلا البيتين يكون مشغولا في إعداد الحنة وكل أنواع

الطيب لهذه الليلة واليالى التالية، ويتم طحن كل المكونات المطلوبة فى «فندك» (هاون) خشبى ضخم بمدق خشبى فى سمك يد الإنسان وفى طول الشخص الذى يدق به، ويحتاج الدق إلى مهارة وخبرة كبيرتين، وتقوم به النساء العجائز اللواتى يتم تأجيرهن عادة لهذه المناسبة. وتعمل كل اثنتين على فندك يرفعن المدق بالدور بينما يحافظن على الإيقاع، وتقوم اثنتان أو ثلاثة من النساء بالضرب على قرع مقسوم إلى نصفين يطفو فوق ماء فى أحواض كبيرة، والنقر حاد جدا وعالى النغمة وتزغرد النساء. وترقص الفتيات على شرف العاملات وأى ضيوف يصادف حضورهم.

وتأتى أفضل أنواع أوراق الحنة من الدامر، وعندما تجفف وتسحق وتخلط بالماء يتم الحصول على عجينة سميكة عندما توضع على الجلد تصبغه بلون بنى داكن، ويجب أن تبقى الحنة على الجلد لمدة ساعتين أو ثلاث إلى أن يتم الحصول على اللون المطلوب، أما الحنة الموجودة في أم درمان فإنها تصبغ الجلد باللون الأحمر البرتقالي. ويتم في العادة صبغ راحة اليدين وأظافر وباطن القدمين. والتفسير الشائع الاستخدام الحنة هو أنها من المفتوض لترطيب الجلد وجعله ناعما خاصة في الأقدام، وقبل «المهدية» لم تكن الفتيات معتادات على استخدام الحنة. ولا تستخدمه سوى المتزوجات والعروس الجديدة قبل ولا تستخدمه سوى المتزوجات والعروس الجديدة قبل والعرام، (انظر شكل ٤).

وبعد تناول المرطبات التي قدمت للعريس ولمرافقيه يعين المكان الذي تحلس فيه عروسه وهي مغطاة بثوب، ويؤتى بطبق الحنة ويأخذ العريس قطعة منه ويحاول وضعها في يدها، وتقاوم العروس بعنف وعليه استخدام القوة للإمساك بيدها وفتحها وإغلاق أصابعها على قطعة الحنة، وبعد ذلك يمنح العروس مبلغا من المال يأخذها الشخص متولى الهدايا ويعلنه بصوت عال على الحضور. وبعد هذا العرض يذهب العريس إلى الجانب الذي به الرجال، ويبدأ الآن دور الضيوف والأقارب والأصدقاء لتقديم هداياهم النقدية إلى العروس، ويتلقى هذه الهدايا من هو مسئول عنها ويعلنها بصوت مرتفع وقد يكتبها على قطعة من الورق، وفي ذات الوقت تقوم النساء وهن يغنين بصوت خفيض بوضع الحنة في يدى وقدمي العروس من صحن مضاء بالشموع وهو الإناء الذي أخذ منه العريس قطعة الحنة التي وضعها في يد عروسه، ويتم في بعض الأحيان معالجة الأقدام سرا في الليلة السابقة، وإذا كان المنزل كبيرا والناس متحررين، يتم دعوة الفتيات إلى الجانب الذي به الرجال ليرقصن للعريس، مما يعد فرصة للرجال غير المتزوجين من أصدقاء العريس لرؤية واختيار زوجة المستقبل؛ لأن الفتيات يرقصن حاسرات الرأس ويضعن حليهن الذهبية وجدائلهن الطويلة الجميلة. وفي وقت متأخر من الليل يذهب العريس إلى منزله لتقوم والدته بتحنينه.

وفي اليوم التالي (ليلة الحنة) يأخذ العريس متعلقاته ويذهب للإقامة في منزل العروس، حتى ولو كان ينوي أخذ عروسه بعيدا عن أهلها إلى منزله الخاص الجاهز فيجب عليه الإقامة مع والديها لمدة أسبوع. أما الأكثر شيوعا فهو الإقامة لمدة أربعين يوما، وبعد ذلك له الحرية في أن يفعل ما يشاء. ويتم إعداد الطعام أكثر ويحضر ضيوف أكثر، وفي هذه الحالة الضيوف الذكور إذ إنه حفل خاص بالرجال، ويأتي في المساء العريس وهو يحمل سوطه وربما يمتشق سيفا وهو محاط بأقسربائه من الذكور وهم يلوحون بالعصي ويشتركون في الرقص. وتقف النساء في الخلف وهن يغنين ويصفقن ويزغردن، ويصبح الاحتفال الذي تضيئه المصابيح مهيبا عندما يتوقف الموكب عند تقاطع الطرق الرئيسة لترقص الفتيات ويهز الرجال عصيهم، وعند منزل العروس يقابلهم أهلها من النساء وهن يزغردن ويرقبصن، ويذهب الرجال إلى الجزء الخاص بهم لتناول الطعام أولا وبعد ذلك يشاركون في الرقص، وتذهب النساء إلى المطبخ ويقمن بواجب إعداد الطعام و تقديمه.

وتبدأ في صباحية ليلة الدخلة شعيرة «الحضانة» – اللقاء الصامت – إذ يجلس العريس والعروس معا على حصيرة (برش) أو مرتبة وقد تغطيا بثوب. ويتم إجراء هذه الشعيرة في الصباح الباكر إلى أن تشرق الشمس، وفي المساء حتى ظهور

أول نجمة، وتستغرق هذه الشعيرة دقائق قليلة، ويتكرر كل يوم إلى أن يتم تسليم العروس رسميا إلى العريس في اليوم السابع. وإذا لم يتم الحفاظ على الصمت التام من قبل الزوجين أثناء هذا اللقاء فإن العروس قد تتعرض «للكبسة» وتصاب بالعقم، وفي الصباح التالي يتم إرسال صينية كبيرة مملوءة بالأطعمة إلى والدة العريس، وفي اليوم الثالث يمنح العريس الفتيات خروفا، وتسمى هذه الهدية «حلالة العريس».

وتجرى مراسم «قطع الرحط» بعد اليوم الذي يصل فيه العريس، والرحط عبارة عن حزام يتدلى منه سيور جلدية يغطى الفتاة من وسطها حتى الركبتين. وكانت الفتيات الصغيرات يجولن مرتديات الرحط فقط والجزء العلوى من أجسادهن عار. وكانت الفتيات الأكبر سنا يرتدين قميصا أو رداء فوقه أو يرتدين الشوب(٦) أما الآن فيقيد تم تقبريبا التبخلي عن لبس الرحط. ولكن لا يتم زواج بدون مسراسم قطع الرحط هذا. إن العذاري فقط هن اللواتي يلبسن الرحط، وعندما تعزوج الفتاة عليها لبس «القرباب» وهو قطعة من القماش عرضه متران وطوله أربعة أمتار، يتم لفه مرتين حول النصف الأسفل من الجسم حتى الكعبين، وكلما كان الزوج غنيا كان القرباب أغلى وأجمل وهو مصنوع في بعض الأحيان من الحرير الطبيعي الغالي جدا.

ويتم اختيار حوش كبير - منزل الجار في بعض الأحيان - إذا

لم يكن بيت العروس كبيرا. ويفرش الحوش بالعناقريب والمقاعد أو البروش وعليها الوسائد أو المراتب في دائرة، ويوضع في وسطها «برش خاص» ذو لون أحمر زاه لتقف عليه العروس. وغالبا ما تتم المراسم بعد الظهر حالما يصل الضيوف وتكون العروس قد تزينت بكل حليها و«الأحجبة» اللازمة. وفي الوقت الذي تكون فيه العروس مشغولة بارتداء ملابسها يتم تقديم المرطبات وفي بعض الأحيان الطعام إلى الضيوف. وتكون غرفة العروس ممتلئة بالنساء والبنات إذ لا محل للسرية أو الخصوصية، فالكل يجب أن يساعد ويبدى الرأى. وترتدى العروس لباسا نسويا تحتاني يشبه «البنطلون» وتنورة تحتانية، ويربط الرحط فوق اللباس النسوى بالإضافة إلى أن العروس ترتدي فوق هذه الملابس أفضل النياب التي قدمها لها العريس. ويستغرق التزين بالحلى وقسا طويلا، إذ إن هذا هو محور الاحتفال، وترتدى العروس «البندقي» المكون من ثلاثة صفوف أو أكثر ، مع وضع خيط به حبوب من الذهب تسمى «شريفة» يتدلى من الخلف عبر الرأس من الأذن إلى الأذن ويتم تثبيته مع الشعر بالخيوط حتى لا يسقط أثناء الرقص. وتوضع في الأذنين الأقراط الكبيرة التي تسمى «الأخراس» والصغيرة التي تسمى «الفدو» بعدد الشقوب الموجودة في الأذنين. أما خاتم الزواج «الزمسام» فسيسوضع في الأنف ويتم وصله بغطاء الرأس فسوق الأذنين بواسطة سلسلة من الذهب في صفين يسمى «الرشمة»

وتلبس المطارق حول العنق، وهو عبارة عن عقد من الجنيهات الذهبية والعقيق (السوميت) يعرف بتيلة الجنيهات، ثم عقد من أنصاف الجنيهات الذهبية وخرز من العقيق يسمى تيلة الأنصاص، ثم خيط من حبوب الذهب يسمى «الفتيل» (تعرف كل واحدة من هذه الحبوب الذهبية بالفرج لله) ثم سبحة اليسر وهي مكونة من تسعة وتسعين خرزة سوداء كبيرة وثمانية خرزات حمراء على مسافات في السبحة. ثم عقد السوميت وهو عبارة عن خيط طويل جدا من خرز العقيق وحبوب الذهب. وأخيرا الحجاب وهو مهم جداً - وربما تكون العروس فقيرة لا تملك ذهب الترتديه، ولكن لا تعفى أبداً من لبس هذا الحجاب. وترتدى العروس في رقبتها حجابين في أغلفة من الجلد الجديد، أحدهما أسطواني والآخر مربع، كما يشبك صندوقان صغيران مربعان على كل فخذ ويتم ربط حبجاب صغير فوق أعلى الزراع. وترتدى في كل قدم «حمجل» (خلخال) كبير من الفضة (تتلقى الفتاة الصغيرة عندما تبدأ في تعلم المشي زوجًا من الحُجُول مناسب لقدميها، وكلما كبرت تستبدل بهذه الحجول حجولاً أكبر حجمًا، وهكذا إلى أن تصبح مكتملة النمو) وليس من الضروري أن تكون كل الحلى التي تلبسها العروس هي من ممتلكاتها الخاصة، إذ إنها تلبس ثروة الأسرة كلها، وحتى أفقرهن تستعير الأشياء لهذه المناسبة. وبعد تمام لبس كل الحلى وتثبيته يشعل البخور ويوضع

تحت مسلابس العسروس، ومن ثم يخطر العسريس بأن العسروس جاهزة. وأثناء قدوم العريس وضيوفه وجلوسهم تجرى العروس آخر بروفة لرقصة العروس. ومصحوبة بالزغاريد يتم لف العروس من رأسها حتى أخمص قدميها «بفركتها القرمصيص» متعددة الألوان، وتقودها النساء إلى وسط «البرش» وغسك النساء فوقها بثوب على شكل خيمة أحد طرفيه وملابسها مرفوعة لكشف الرحط، ويقترب العريس ومعه موسى أو سكين حادة يقوم بقطع سبعة سيور من الرحط بضربة واحدة، ويلقى بالسيور التي قطعها على الفتيات متمنيا لهن زيجات سعيدة. ويتم بعد ذلك رفع الثوب وتشاهد العروس وهي تغطي وجهها بكفيها، وتبدأ الفتيات وهن يزغردن ويغنين أغاني الرقص ويصفقن لتنظيم الإيقاع. وتقوم المرأة المصاحبة للعروس لتسوية ملابسها وإصلاح وضع السبحة والقلائد والحلي في أماكنها الصحيحة، وتنزل يدا العروس التي تكون مغمضة العينين تماما ويتقدم العريس ويمسك بأحجبة العروس ويقودها إلى الأمام وتتبعها المرأة لملاحظة عدم تخطى العروس حافة البرش، وعلى العروس أن تؤدي رقصتين كبيرتين ورقصتين صغيرتين، وتؤدى الرقصتين الكبيرتين بمصاحبة غناء وتصفيق الفتيات، بينما تؤدى الرقصتين الصغيرتين بمصاحبة الضرب على «الدلوكة». وعند نهاية كل رقصة تجلس الفتاة فجأة وعلى العريس الذي يراقب كل الوقت بحرص شديد هذه اللحظة أن

بمسك بها قبل أن تجلس. أما إذا جلست قبل أن يمسك بها يضحك عليه كل الحضور بسرور. وبعد أن تنتهى الرقصات الأربع تلف العروس مرة أخرى في ثوبها وتعاد إلى غرفتها. وفي اليوم التالي يجب أن ترقص بناءً على دعوة كل ضيف جديد وزوجها يقودها من أحجباتها.

وكان قطع الرحط في الأزمنة القديمة أكشر خصوصية وسرية، فقد كان يتم عند الفجر في غرفة مغلقة لا يحضرها سوى العريس وأقرب نساء الأسرة؛ إذ لم تكن العروس ترتدى شيئا سوى الرحط ،ومن ثم كانت ترقص عارية تماما.

وإذا كان هناك أى قيل وقال حول سلوك فتاة، أو إذا الأم كانت تتركها لفترات طويلة وحدها فى البيت، أو إذا كانت الفتاة تخرج كشيراً لحضور الأعراس وتسير فى المواكب (السيرات) كثيراً فسوف تصر الأم على دعوة قابلة لثقب غشاء البكارة صناعياً. وتقوم القابلة فى غرفة مغلقة بشرح العملية للعريس الذى يلف على إصبعيه منديلا وتقوم الأم بالاحتفاظ بالمنديل كبرهان على عفة ابنتها. ولا اعتبار لشعور العروس، إذ الصدمة تكون قاسية فى بعض الأحيان.

ويتم بعد ثلاثة أيام من قطع الرحط مراسم «الجيرتق»(٧) إذ يوضع في وسط الحوش عنقريب مغطى ببرش أسود وملاءة مطرزة. ومن المألوف أن تكون العروس هي التي قامت بتطريزها وتتكون الملاءة في العادة من قطعتين من القماش الأبيض طولها

حوالي متران أو ثلاثة تتم حياكتهما معا. وتطرز الملاءة إما بغرزة الصليب وتسمى «برودريه» إنجليزى أو «تخريم منسج» أو غرزة سادة «تبريز» وبعض الأشكال البدائية جدا تمثل نخيلا وطيورا وحيوانات وزهورا مرسومة بواسطة الفتيات أنفسهن والتطريز متعدد الألوان. قد يكون في بعض الأحيان بلون أزرق أو أبيض أو كريم فقط . وتوضع وسادة دون تطريز على الملاءة . ويوضع بالقرب من جانبي العنقريب وسادة أو اثنتين. وتجلس العروس والعريس جنبا إلى جنب في اتجاه الشرق، بينما تجلس في مواجهتهما النساء اللواتي سيتولين المهمة، ويوضع إلى الجانب الأيمن للعنقريب طاولتان صغيرتان، إحداهما للأشياء التي تخص العريس والأخرى للأشياء التي تخص العروس. وعلى كل منهما حق كبير ذو ألوان حمراء وسوداء، وأطباق صغيرة مع الجيرتق والمباخر وزيت السمسم وزجاجات العطور. ويجلس العريس الذي يرتدي جلبابا أبيض إلى يمين العروس الملفوفة في «فركتها». أما النساء اللواتي يجلسن أمامهما فقد تم اختيارهن خصيصًا لهذا الشرف. وبمجرد أن يأخذ الجميع أماكنهم، ويتم إحسار أطباق الزيت والودك والعطور الذي يشكل «الكركار» - طبق كبير للعريس وآخر صغير للعروس وتوضع على طاولة كل منهما، وتأخذ كل امرأة يدي الشخص الذي يجلس أمامهما وتغمسهما في الدهن وتضعهما على رأسه أو رأسها، وتكرر هذه العملية مرتين. ثم تأتى بعد ذلك عملية

كساء الرأس بوضع الدهن الأبيض بشكل وافس على الرأس. ويتم لف قطعة قماش حول الجبهة لمنع انسيال الدهن على الوجه. وتوضع العطور الجافة المكونة من مسحوق خشب الصندل والمحلب فوق الدهن مما يشكل غطاء للرأس ذا لون قرمزى، ثم ترش العطور على الرأس وعلى الحاضرات اللواتى يزغردن ويغنين ويصفقن. ويتم نزع قطعة القماش التي كانت تحيط بالجبهة. وينظف الوجه ويربط هلال ذهبي بخيوط حريرية حمراء وزرقاء فوق حاجبي العريس.

وتأتى الآن عملية لبس الجيرتق الذى يمثل النقطة الحاسمة في هذا الطقس، فالجيرتق مكون من مجموعة من الخيوط الحريرية الأرجوانية الحمراء يتدلى منها خصلة وملضوم في الخرير ما يلى بالنظام ذاته دائما:

- (أ) خرزة خضراء كبيرة جدا.
- (ب) فقرة من فقرات السمك (كيلى)
  - (جـ) خرزة بيضاء صغيرة (رحيمي)·
- (د) خرزة خضراء باهتة ذات حجم متوسط (سولوك) ويرتدى الجيرتق كل من العريس والعروس فى اليد اليمنى كما تلبس العروس أيضا فى معصمها الأيمن خرزة حمراء تسمى «الضمرات» كما يلبس العريس فى معصمه الأيمن سوارا من الفضة بنفس حجم وشكل خلخال العروس، ويلبس الرجل الجيرتق لمدة تسعة أيام ويعتبر أسبوع مناسب بالنسبة

للعاملين في الحكومة - أما المرأة فتلبسه لمدة شهر. لقد اكتملت الآن كل مراسم التزيين. ويقوم ضيوف الفتاة باستخدام ما تبقى من الدهون والعطور. ويعطى كوب من اللبن إلى العريس الذي يأخذ منه ملء الفم «ويبىخه» على العروس، وتنسحب العروس إلى حجرتها، ويستعد العريس والفتيات للسيرة، وتضاء المصابيح ويسير العريس في المقدمة حاملا سوطه ويحيط به رفقاؤه وأقاربه من الرجال والنساء والفتيات في الخلف، يغنين ويصفقن ويزغبردن، ويدور العبريس وهو يلوح بسوطه تجاه النساء اللواتي يزغردن بحماس، ويتوقف الموكب عند تقاطع الشوارع المهمة، ويصل أصدقاء جدد ويحيون العريس بهز أصابع أيديهم اليمني فوق كتفه الأيسر، ويتحمس البعض منهم وتشار مشاعرهم ومن ثم يخلعون قمصانهم ويعقدون أذرعتهم فوق صدورهم ويقفون قبالة العريس الذي يثار مثلهم ويقوم بضربهم على ظهورهم بسوطه عبر أكتافهم بحماس شديد، وتزغرد النساء بقوة وترقص الفتيات بحماس حول العريس، ويستأنف الموكب سيره. ويستمر هكذا لساعات في بعض الأحيان، وإذا ما تقرر إنقاص مدة العرس عن المدة المقرر وهي سبعة أيام، وقد يتم إحضار العروس للعريس في الليلة ذاتها، ولكن إذا ما كانت الأيام السبعة هي التي تم الإبقاء عليها، فإن ليلة الدخلة تؤجل إلى الليلة التالية.

وفي ظهر اليوم السابع تدخن العروس لأول مرة في حياتها. إذ حمام الدخان امتياز مقصور على النساء المتزوجات اللواتي يعشن مع أزواجهن، وتحفر لهذه المناسبة حفرة مستديرة في أرضية الغرفة الترابية، وتوضع أخشاب عطرية مثل خشب الصندل لتحترق وتدخن بدون لهب، ويوضع برش مستدير ذو فتحة مستديرة في منتصفه، توضع قطعتي خشب على حافة الحفرة لتجلس عليه المرأة التي تلتحف حتى رقبتها بشملة، ويلتف الدخان حول كل جسدها العارى. وتجعل الحرارة الداخلية التي يولدها الاحتراق البطيء للخشب في الحفرة عرقها يتصبب بغزارة. ويعتقد أن هذا الدخان يجعل الجلد ذو عبير والعظام لينة. وتبقى المرأة في هذا الحمام عشرين أو ثلاثين دقيقة، ثم تدلك بزيت وتعطر وتلف بإحكام بشرائط من الأقمشة القطنية أو مادة أخرى قوية في عدة عقد حول وسطها لكي يقوم العريس «بحل الحزام».

وفى الغرفة الخاصة التى ستكون للزوجين المتزوجين حديثا، يتم إعداد سرير أو عنقريب بمراتب جديدة وأفضل الملاءات. وفى الليل ترافق العروس أمها وقريباتها إلى باب الحجرة ويسلمنها إلى العريس. ويستغرق اللقاء ساعة أو ساعتين يتم خلالها تعارفهما وتناضل العروس بشدة ضد محاولات زوجها لحل العُقد «حل الحزام» ويؤدى الصراع فى بعض الأحيان إلى خلع كتف العروس مما يحتاج إلى معالجة طبية. ولا تنتهى كل

ليلة دخلة باكسمال الدخلة. ولكن بمجرد الدخلة يجب على العروس والعريس الذهاب إلى النهر برفقة امرأة كبيرة السن حبوبة (جدة) وبعض القريبات لتقديم القرابين «تقدمات» المعتادة إلى النيل وهن يحملن مبخرة فيها فحم مشتعل يوضع فيه «قرض»(^) ولبان وخشب صندل، كما يحملن أيضا طبقا عليه حلوى وتمر وحبوب. وكانت الحبوب قدتم إنباتها قبل أيام «زريعة»، وعندما يصلن إلى النهر تأخذ الجدة بعض الحبوب التي تم إنباتها وتضعها في المبخرة. وتحت غطاء الدخان تقوم بإلقاء بعض من تلك الحبوب في النهر ثم التمر والحلوى. ويقوم العريس بغسل وجمهه ويديه وقدميه في مياه النهر . وتنتظر العروس. وتقوم الجدة بغسل وجه ويدى وقدمي العروس. ثم يعود الموكب إلى البيت في مرح صاخب. ولا يذهب العريس إلى النهر مطلقا بعد بدء القران وقبل اكتمال الدخلة وإلا فإنه سوف يصيب العروس «بكبسة» العقم.

وفى صباح اليوم التالى يتناول الأقرباء والأصدقاء طعام الإفطار المكون من العصيدة والشعيرية والفاكهة . ويقدم هذا الطعام على صينية كبيرة معدة بشكل دقيق ومغطاة بطبق من الخوص زاهى الألوان. وتعاد الأطباق الفارغة ومعها هدية من التمر أو الحلوى أو الفول السوداني.

وفى اليوم السابع أو بعد ليلة الدخلة، إذا ما كانت الدخلة قد تمت يذهب العريس إلى السوق لشراء كل أصناف الطعام والصابون والكبريت وحستى «المساويك» ولكن إذ لم تكن الدخلة قد تمت ، فليس له الحق في ترك المنزل ، وتذهب والدته بدلا منه .

وإذا كانت الأسرة ميسورة الحال فإن الأفراح قد تستمر لمدة أربعين يوما، ومن ثم تذهب العروس إلى النهر مرة أخرى. ويذبح خروف ويأتي الزوار ويمرحون. ولا تفعل العروس شيئا طوال الأربعين يوما، وتقوم أمها وأخواتها وقريباتها الأخريات بتغذيتها والعناية بها. كما تستمر في مقاومة زوجها كل هذه المدة، وترفض التحدث معه وتغطى وجهها في أي وقت يدخل فيه الحجرة، ولا يتم غسل ملابس الزوج أو الزوجة خلال الخمسة عشر يوما الأولى. ومع اكتمال الأربعين يوما - إذا ما كان الرجل راضيا عن زوجته - يجب أن يعطيها هدية من المال أو الملابس أو الذهب. وإذ ما رغب وكان لديه منزل خاص به فبإمكانه نقلها الآن من المجمع السكني لأسرتها. ومن المعتاد أن يعيش المتزوجان حديثا في المجمع السكني لوالد الفتاة حيث يمنحان غرفة منفصلة قليلا عن بقية الأسرة. وإذا ما كان الرجل يعمل بالحكومة فبإمكانه العيش في المكان الذي يعمل فيه ويترك عروسه مع والديها.

وتعتاد العروس بالتدريج على الحياة المستقرة، وتقوم بالطبخ والغسل وبكل الواجبات المنزلية الخاصة بمسكنها الجديد. ويسمح لها الآن طبقا للعادة التحدث مع زوجها، ولكن يجب ألا تأكل أو تشرب في حضوره، حتى إنها تغطى فمها عند الحديث معه. وكما تقول الحبوبات «الجدات» (قد جعلها امرأة وهو لا يحتاج ليرى فمها) وغير مسموح لها بنطق اسم زوجها أو حماها.

ومن العادات المتبعة أنه إذا ما كان الرجل متزوجا من قبل فليس عليه إجراء كل الطقوس المطلوبة بالنسبة للعازب، حتى إنه لا يقود العروس أثناء رقصها في يوم قطع الرحط، ولكنه يساعد كمتفرج، وإذا لم يكن قد تزوج من قبل وكانت من تزوجها متزوجة من قبل فبإمكانه إجراء كل الطقوس.

ويمكن هنا ذكر بعض المعتقدات المرتبطة بالزواج. فإذا كانت هناك امرأة تضع الحنة وجاءت إلى العرس قبل ليلة مراسم الحنة في جب عليها ألا تقترب من العروس إلى أن يتم إجراء المراسم. كما يجب اتخاذ الحيطة والحذر بالنسبة للمرأة التى ترتدى حليها الذهبية وتأتى إلى العرس قبل أن ترتدى العروس حليها الذهبية. إن عدم الحذر واتخاذ التدابير الوقائية قد يؤدى إلى إصابة العروس «بالكبسة»، وإذا ما كان هناك عروسان يجريان في المكان ذاته وشاهد العروس الأولى فلا يجب على الإنسان الذهاب ورؤية العروس الثانية.

وعندما تنتهى الأيام الجميلة لاحتفالات الزواج وتكون العروس قد سلمت إلى عريسها، فإن الزوجين الجديدين يبدآن حياة جديدة. وما زال مطلوبا بالنسبة للشهور القليلة الأولى أن تبدى العروس بعض الخجل. إذ يجب أن تقاوم أى اقتراب من زوجها وربحا لا تتحدث إليه أو تنظر إليه مباشرة. وعندما تنتهى هذه الفترة يجب على الزوج إذا كان مسرورا منها أن يقدم إليها هدية. ومن هذه اللحظة فلاحقا على الزوجة - إذا اعتبرت أن الهدية مناسبة - أن تتصرف معه بطريقة طبيعية. ولكن غير مسموح لها مطلقا أن تأكل أو تشرب معه أو حتى في حضوره أو أن تذكره باسمه أو تخاطبه باسمه.

وإذا كانت العروس قد ذهبت إلى منزل زوجها وكانت حماتها راضية عنها ، فإنها تعهد لها بالأعمال المنزلية الخفيفة لكى لا ترهق نفسها وترتاح لتصبح قادرة على إنجاب مولود موفور الصحة.

#### العقم

الزواج العاقر عرضة للطلاق. لذا فكل النساء المتزوجات يلبسن أحجبة وينفقن الكثير من المال بحثا عن مساعدة «الفكى» أو الشيخ (السحرة)، وإذ لم تحمل المرأة بعد شهور قليلة من الدخلة فسوف تبدأ في البحث عن المساعدة. فربما يتطلب الأمر حجابا (يحتوى على دعوات سحرية) من فكى شريطة أن يدخر امتياز قص شعر الوليد لأول مرة للفكى (بسبب النقود التي تدفع عند طقس قص الشعر)، وقد يحدث في بعض الأحيان أن الأسرة قد تنتقل بعيدا عن مكان سكن

الفكى ويصاب الطفل بمرض جلدى يتطلب حلق رأسه، إلا أن الأم تقاوم بشدة أى اقتراح بقص الشعر. ويتم فى بعض الأحيان التوصل إلى اتفاق بمقتضاه يتم ترك خصلة شعر فى الجزء السليم من الرأس ليقوم الفكى بقصها. ويتم إزالة بقية الشعر. وفى الشهر السابع يكون قد حل الوقت الذى حدد للحلاق لأول مرة. وتسافر الأم لأية مسافة إلى منزل الفكى مع وليدها وبعض أقربائها لإنجاز الشرط المفروض.

وإذ مرعام أو عامان من الحياة الزوجية ولم تحمل المرأة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. ويتم جلب بعض مياه النيل وتصب فوق المرأة الجالسة في طشت. وبعد أن تجف وترتدى ملابسها تعصر ملء كوب من الماء على رحمها تحت ملابسها. ويتوقع نتائج إضافية محتملة من الحج إلى بيت الخليفة أو إلى قبة المهدى في الليالي المقمرة. ففي الحالة السابقة تتم مواجهة المرأة بشكل فجائي بتمثال محارب قديم يلوح بسيفه. ويتم إجراء ذلك «لإخافتها لكي تحمل» كما يقال. والطريقة الأخرى هي أن يتم إمساك ملء كوب من مياه النهر بداخله بعض المسامير الصدئة تحت ملابسها وتضغط به على رحمها. ويتم فصد ساقها بموسى. وعليها أن تمشي إلى الجبانة القديمة خارج أم درمان.

وفى بعض الأحيان تؤخذ المرأة برفقة قريباتها أو صديقاتها - بصحبة الشيخة لتؤدى المهمة - في نزهة في قارب إلى التقاء النيلين، وعندما يتشتت انتباه المرأة تقوم الشيخة بجرح، ساقها بموسى.

#### العمل

ينصح بعدم الإعلان عن الحمل في وقت مبكر خوفا من العين الشريرة «الحسد» وإلى أن يبلغ الجنين ستة أشهر على المرأة أن تخضع للحقوق الزوجية لزوجها، ولكن من بداية الشهر السابع يجب أن ترفضه وإلا فإن الاعتقاد العام يقول إن الطفل سيولد «غير نظيف» ويجب على الزوج أن يكون حريصا جدا بمجرد إخباره بأن زوجته حامل، إذ عليه عدم قتل أى مخلوق حى، إذ إنه بذلك ربما يقتل الطفل في رحم أمه. لذا فالجنزارون من كبار السن الذين لا يحتمل أن تكون زوجاتهم حوامل هم الوحيدون الذين باستطاعتهم بيع اللحم. ولكن الذبح الحقيقي يقوم به رجال كبار في السن أصبحت زوجاتهم في سن لا يحتمل الحمل فيه. حتى إن جرح مخلوق حى بواسطة والد المستقبل يفترض أنه يجرح الطفل أيضا.

وربما تطلب المرأة الحامل في شهرها السابع العودة إلى منزل والدتها لتضع طفلها تحت رعاية أمها . وغالبا ما يوافق الزوج حتى ولو تطلب الأمر عبور النهر أو رحلة بالقطار . ولكن إذا كان من المستحيل سفرها فإن والدتها سوف تأتى . وبشكل خاص إذا كانت هذه هي ولادتها الأولى «البكرى» .

## الولادة

وحالما تشعر الأم الحامل أن الآلام الأولى تبسسرب الحدث الكبير فإنها ترسل لدايتها التى تتوقع دعوتها. وتصل ومعها صندوق الأمومة ومعها تلميذتان أو ثلاثة من مدرسة الدايات، وتقوم بتوليد الأم بكل سهولة. وكل نساء أم درمان والسودان الشمالى مختونات منذ الصغر وهن في حوالى سن العاشرة. لذا ففى المرحلة الأخيرة للمخاض على الداية شق العجان (الشرج) لتسسهل الولادة، وتمنح هدايا من المال والملابس من زوجها مكافأة على المعاناة في الولادة.

وعلى المرأة خلال كل فترة الحمل والولادة، أن تكون صامتة ولا تصرخ أبدا حتى وإن كانت ولادتها الأولى، وإلا فإنها ستصبح أضحوكة من كل صديقاتها . والسرية غير معروفة أثناء الوضع، إذ تتجمع الأمهات والشقيقات والجارات والجدات والعمات والخالات ومجموعة من الصديقات، وحتى الأطفال يحتشدون في الغرفة يشرثرن ويقدمن النصائح، ويشجعن ويساعدن المرأة التي تعاني. كما يمتلئ الحوش بالجيران الذين يتمنون الخير للوالدة والمولود. وتستمر الضوضاء بعد الولادة بالعناية بالأم والمولود وتزغرد النساء عند ولادة أول طفل ذكر. أما إذا كان القادم فتاة فتقابل بالصمت. ولكن الطفلة يرحب بها بسرور مثل الولد. وتأسف بشدة العديد من النساء لسوء حظهن إذا ما ولدن اثنين أو ثلاثة ذكور على التوالي، إذ إن نمو

أول طفلة هو مساعدة كبيرة لأمها في أداء الواجبات المنزلية. ويحب السودانيون أطفالهم، وكثيرا ما يشاهد أب سعيد وهو يستعرض في الشوارع وهو يحمل على ذراعه ولدا أو بنتا. ويحدث بشكل نادر المعاملة القاسية للأطفال. ولا يحدث هذا إلا في حالة وجود زوجة أب أو أن يكون للزوج زوجة أخرى.

ويتولى رعاية اليتيم أقرباؤه أو حتى جيرانه. وفي بعض الأحيان في الأسر التي بها أطفال كثيرة قد تأخذ العمة أو الخالة أو الجدة ولدا أو بنتا وتقوم بتربيته وتعليمه وتزويجه.

## وبعد الولادة

وبمجرد انتهاء الولادة وترتيب الحجرة، ترتاح الأم وترتدى ملابس جديدة (مهداة من زوجها) ويلف الرضيع في أقمشة ناعمة نظيفة. ويرقد بجوار الأم، ويوضع على العنقريب مصحف ملفوف بمنديل ومعه مرود، وفي حالة أول ولادة ترتدى الأم حليها الذهبية وتلف نفسها بثوب العرس (الفركة القرمصيص) ويغطى عنقريبها بالبرش المزخرف. كما يوضع على طاولة بالقرب منها طبق به «عيش» (حبوب الذرة) وحربة عليها قطعة قماش بيضاء (في حالة أن المولود ولد) مغرس في ركن العنقريب. وفي بعض الأحيان – طبقا لعادات القبيلة ويضع سكين على العنقريب. ولا تترك مطلقا الأم والطفل يوضع سكين على العنقريب. ولا تترك مطلقا الأم والطفل بمفردهما في الحجرة، وتتخذ كل أنواع الحيطة ضد «أم

الصبيان (٩) الشريرة التي يعتقد أنها تبدل الوليد الجديد لشيطان أو تضع سحرا يجعله أبله تماما بعيون بارزة ولسان يتدلى من فمه. ونسبة لأن التزاوج بين أبناء وبنات العم يحدث بشكل كبير، فإن عددا لا بأس به من الأشخاص ضعاف العقول وحتى من ذوى السمات المرضية أو العقلية قد يكون سببه هذا التزاوج، ثما يدعم الاعتقاد في الخرافات.

ويفترض أن القرآن يحفظ الطفل من أم الصبيان، بينما المرود يحفظ الأم من الشياطين. وعلى الأم حمل المرود حتى عندما تذهب لقضاء الحاجة. وترتاح الأم على عنقربيها لمدة أربعين يوما دون عمل وتقوم برعايتها أسرتها أو أقرب أقاربها. ولا يتم مطلقا أخذ الطفل خارج الغرفة خلال الأربعين يوما، ولكنه إذا مرض وكان من الضروري أخذه إلى العيادة، فيتم حمل المرود معه، وعلى الأسرة أن تقدم «كرامة» في اليوم الثالث والخامس عشر والأربعين. ففي اليوم الثالث ترسل المديدة – عصيدة من التمر – إلى الأصدقاء مع البسكويت المصنوع على هيئة أصابع، وزيت لصناعة «الدهن الأبيض» وعادة ما تسهر القابلة على صحة الأم والطفل لمدة سبعة أو عشرة أيام. وفي اليوم السابع يكحل الطفل ويرسم صليب على الجبين – إن كان ولدا – وخطان أو ثلاثة على الصدغ إن كانت بنتا.

ويسمى اليوم السابع «السماية» وحتى هذا اليوم لا يجب على الوالدين الإعلان عن اسم المولود. ويجتمع الأقارب

والأصدقاء والجيران ويتم تقديم الهدايا النقدية. ويقدم الشاى والقهوة والمشروبات والتمر والحلوى، وفي اليوم الخامس عشر من ولادة الابن والثالث والعشرين في حالة البنت تدخن الأم. ولأنها لا تترك حجرتها يتم حفر حفرة جديدة في غرفتها. ويجب أن تذهب الأم ومولودها في اليوم الأربعين بعد الولادة إلى النهر. وفي تلك المناسبة تتجمع القريبات والصديقات والجارات عند غروب الشمس. ويتم إعداد طبق كبير من والجارات عند غروب الشمس ويتم إعداد طبق كبير من المبيلة وتتكون «البليلة» من نوعين من الحبوب – الذرة الشامية واللوبيا – اللتين يتم إنضاجهما معا. كما يتم وضع بعض التمر والحلويات في سلة.

وتحمل النفساء (الوالدة) المرود وزجاجة صغيرة بها كحل وتحمل إحدى الحاضرات الطفل، وكذلك طبق البليلة والتمر وصفيحة قديمة بها كل الخرق التي استخدمت في تنظيف الطفل خلال الأربعين يوما، ويسير الموكب بهدوء بينما ينضم إليه في الطريق الصديقات اللواتي تقع منازلهن على طول طريق الموكب. ولأن النفساء تكون عادة في حالة ضعف شديد بعد أربعين يوما من عدم الحركة، فإنها تتحرك ببطء، وتكون عادة في آخر الجماعة، ولكن على شاطئ النهر على الكل عادة في آخر الجماعة، ولكن على شاطئ النهر على الكل الانتظار حتى وصولها ودخولها في النهر، وتسير خطوات إلى أن يصل الماء إلى كاحليها. وتقوم بإلقاء حفنة من البليلة في الماء وتغسل يديها ووجهها وقدميها وتخرج. ثم تدخل المرأة حاملة وتغسل يديها ووجهها وقدميها وتخرج. ثم تدخل المرأة حاملة

المولود - في العادة الأخت أو قريبة - في النهر بعدها. وتلقى البليلة نيبابة عن المولود وتغسله بالطريقة ذاتها. وتلقى القريبات الأخريات التمر والحجارة في الماء، وبعد ذلك على الجميع أن يغلسوا أيديهم ووجوههم وأقدامهم، وقد يستحم البعض منهن، أما اللواتي لا يستطعن دخول النهر فيتم جلب الماء إليهن بالأكف، وتضع النفساء وهي جالسة على شاطئ النهر الكحل في عينيها ثم تعطى الكحل والمرود إلى أقرب القريبات. وبعد أن يأكلن البليلة والتمر، تفرغ محتويات الصفيحة في النهر. وتقوم النفساء قائلة باسم الله، وتعود إلى المنزل بهدوء. ويدعى الجميع لشرب الشاى والقهوة في المنزل.

وبعد أن يبلغ عمر المولود أربعين يوما يتم وضع خيط به خرز حول معدته. وليس ضروريًا أن يكون الخرز من لون معين. وقد يتكون ببساطة من خرزة واحدة ويسمى هذا «بالحقو» ويفترض أنه يمسك ما يرضعه الطفل من لبن أمه. وعندما يبلغ سن المولود سبعة أشهر، يتم قص شعره لأول مرة وتترك خصلة ليقوم الفكى بقصها. وفي فترة التسنين يحصل الطفل على فقرة من فقرات سمك خاص، وتسمى هذه بالرضاعة. ويتم تعليقها على صدره مع قطعة من جلد الماعز مشبعة بالعطور. وإذا تأخر الطفل في التسنين تقوم الجدة بإجراء ثلاثة فصدات على ركبتيه وتدعكهما بالنطرون. أما إذا تأخر لأكثر من ذلك على ركبتيه وتدعكهما بالنطرون. أما إذا تأخر الشيخ خوجلى في الخرطوم بحرى.

### هوامش وتعليقات

- ١ الدلوكة: نوع من الطبول يستخدم في الأفراح (شكل ٥) .
- عذا في المدينة، أما في قرى الشيمال فكانت الفتاة تستعد للزواج ابضفر، البروش (جمع برش) الملونة والمزخرفة بشتى الألوان والزخارف والأحجام. هذا بالإضافة إلى دفتل، كميات ضخمة من الشعيرية يدويا لاستهلاكها طوال أيام العرس.
- الفركة والقرمصيص: أنواع من النياب النسائية كانت تلبس في مناسبات الزواج
   والولادة.
- غ الشبال : عادة في الأعراس، حيث ترقص الفتاة أمام الشاب ويهز يده وينحني أمامها
   فتستجيب له بإلقاء شعرها الطويل على رأسه أو كتفه.
  - لا تتدخن أو تتحنن الفتيات غير المتزوجات.
- ٣ الرحط: عبارة عن شريط من الجلد يوضع حول الوسط وتتدلى منه سيور جلدية رفيعة. يقول الشيخ عبدالله عبد الرحمن في كتابه «العربية في السودان» دار الكتاب اللبناني، بيروت الطبعة الثانية، ١٩٩٧ ( من ملابس النساء في السودان «الرحط» وهو نقبة من جلد أحمر يشقق سيورا» ليس له حجزة ولاساقان، يشد كما تشد السراويل. تلبسه الفتيات قبل إدراكهن فإذا أدركن أو تزوجن خلعنه. وهو عام في السودان ماعدا البقارة كالمسيرية والهبانية والتعايشة والزريقات..... وتتأنق السودان في الرحط فيجعلون له سيورا «قيقة جدا كخيوط الحرير ويرصعونه بالخرز (والودع) وكانت العرب تلبس الرحط كالسودان) (شكل ٢).
- كما نحد في لسان العرب والرحط جلد يشقق سيورا عرض السير أربعة أصابع أو شبر، تلبسه الجارية الصغيرة قبل أن تدرك وتلبسه أيضا وهي حائض.
- إن قول الشيخ عبدالله عبد الرحمن ٠٠٠٠ تلبسه الفتيات قبل إدراكهن فإذا أدركن أو تزوجن خلعنه، محل نظر، إذ تجمع كل المصادر على أن الفتاة تستمر في لبس الرحط إلى أن تتزوج سواء أدركت أي بلغت أو لم تبلغ. أي أنها تستمر في لبسه وهي بالغة

- حتى تتزوج وعند ذلك فقط تخلعه. أي أن خلعه مرتبط بالزواج وليس بالإدراك.
- ويسمى الرحط في اللغة النوبية الدنقلاوية بين Beyye لذا فهم يسمون الفتاة البكر أي التي لم تتزوج بيي - كول أي ذات الرحط أو أم رحط، دلالة على أنها فيناة أي غيسر متزوجة، ولم يقطع رحطها.
- ٧- يقول كاتب المقال ربما يمكن لبعض القراء تفسير أصل جيرتق، لذا يبدو أنها كلمة غير عربية . ويقترح إبراهيم أحمد الاشتقاقات النوبية التالية جيتي jitti الخرز.أو جونتي : jonti
- إنجاب الأولاد أو جورتي jurti القرض (ثمر السنط. إذ ما زال يستخدم دخان القرض الذي يدفع الشر .أ.هـ).
- أما الأستاذ إبراهيم أحمد (توفى عام ١٩٨٨) فهو رجل الدولة الذى ارتبط اسمه بمذكرة الخريجين الشهيرة، ثم أصبح عضوا في حزب الأمة ثم عضوا بلجنة الحاكم العام التي أصبحت مجلس السيادة فيما بعد، ثم وزيرا للمالية.
- ٨- القرض: الفرظ، ثمار شجر السنط يستخدم في أغراض كثيرة في التداوى. كما يستخدم في دباغة الجلود.
- ٩- أم الصبيان: إنهم يخافون بشكل حقيقى من أم الصبيان التي تصور على شكل امرأة عجوز مخيفة كريهة المنظر، ذات قوى تدميرية جبارة. ولا يستطيع سوى فكى قوى أن يكتب أحجبة لإبطال عملها أو استرضائها. إنها لعنة الأمهات الحوامل. وهي تسبب الإجهاض والعقم وشلل الأطفال. وأى شخص يصاب بالشلل سيكون سببه أم الصبيان. كما يخافون من أن تستبدل الشياطين أحد أطفائهم المعتوهين بطفل آدمى سليم، لذا فعندما يسبون معتوها يقولون له دالمبدل، وللوقاية من الاستبدال يجب عدم ترك الأطفال وحدهم في الأربعين يوما الأولى بعد الولادة والتي تكون فيها الأم خلالها حبيسة البيت.
- كما يفترضون أن الألبينو Albino (شخص لبنى البشرة أبيض الشعر قرنفلى العينين) الذين يولدون أحيانا من أبوين أسودين اسبدلين، ويسمى مثل هؤلاء الأطفال بالحورى.

عادات ومعتقدات عند الرباطاب

900. 1000 Me. May

تشرح الرواية التالية لماذا يسكن الرباطاب في أسوأ أرض في منطقة أبو حمد. يقال إنه في الأيام السالفة كانت كل البلاد الواقعة ما بين الخرطوم ودنقلا تخص شيخًا عظيمًا يسمى الجعلى وعندما شعر هذا الشيخ بدنو أجله أرسل في طلب كل أبنائه ودعاهم للعيش معا في سلام بعد وفاته. ودعا رباط أكبر أبناء الشيخ إخوته، أي ميرف الذي جاء منه الميرفاب، والشايقي والجعلي الصغير وعنقر، وهو ابن أمَّة، والذي جاء منه العنقرياب. وعندما التقوا جميعًا قال رباط لإخوته الآن وقد تركنا والدنا وورثنا الكثير ودعانا لنعيش معا في سلام، فلنحاول جميعًا تحقيق رغبته. ولكن قبل كل شيء علينا تقسيم التركة أنتم تعلمون كيف أن الإخوة دائمًا ما يتعاركون حول تقسيم ثروة أبيهم. إنني أكبركم وسوف أضرب لكم مثلاً في كيف يمكننا أن نعيش جميعا في سلام طبقا لرغبة أبينا، إنني سوف أختار أولا، وسوف أختار الأراضي الصخرية جنوبي أبو حمد، ومن ثم فإن كل الإخوة تعجبوا لتضحية رباط وقاموا بتقسيم بقية التركة دون عراك. وهذا سبب سكني الرباطاب في الأراضي الصخرية في منطقة أبو حمد.

## تقديس الأولياء

تؤمن كل جماعة في ولى يتم تقديم الهدايا له في مناسبات حلاقة رأس الأطفال وختانهم وزواجهم . كما يؤمنون بأن التأخير في الوفاء بهذه الهدايا سوف يؤذي الطفل ما لم يكن هناك عذر. وأن عدم الوفاء بهذه الهدايا سوف يؤدي إلى وفاة الطفل. كما يعتقدون أيضا أن النذور عبد القبور تصل الميت وأنه يقوم بأكلها. وأن أي شخص يأخذ أي شيء يتم وضعه على قبر الولى سيتعرض للأذي في الحال. كما أن الأحكام التي وضعتها الأجيال السابقة يجب - كما يعتقدون - اتباعها بشكل أعمى دون أي تغيير أيًّا كان. كما يجب الإيمان بقصص المعجزات المنافية للعقل التي حققها الولى مهما كانت غامضة أو مبهمة أو حتى مستحيلة. وأي شخص يقدم البراهين على عدم صدقها يهاجم بعنف ويعد زنديقا. إنهم يؤمنون على سبيل المثال بأربعة أولياء أشقاء يسمون أولاد البوش، الذين بنوا مسجدا على جزيرة «ارتال» بسقف يرتكز على أربعة أعمدة حجرية جلبها هؤلاء الأولياء من الصين. وكل عمود مكون من قطعة حجرية واحدة مستديرة وفي لون المرمر، وتجرى الحكاية على أن أصغر الأربعة سبقه الآخرون وتركوه خلفهم عندما طاروا بالأحجار وسخروا منه، لذا فقد غضب وقذف بقوة حجره ومن ثم تحطم الحجر وعاد وأتي بحجر آخر كان مختلفا عن الحجارة الثلاثة الأخرى في الشكل واللون. ولا يعرف أحد مدى العمق الذى حفر فى الأرض لتثبيت هذه الأعمدة. كما يقال إن لهذا المسجد تسعة وتسعين نافذة لا يدخل الشمس من أى منها. ومازال العمود المكسور يرقد بجوار المسجد ويتلقى منه الناس البركات.

وهم يقسمون بالولى بخوف ومهابة ويفضلون القسم على القرآن. وإذا ما زار شخص جبانة بها عدة أولياء مدفونين هناك، ويرغب في تقديم نذور لهم جميعا فإنه يضعها في قدر موضوع خصيـصا لهذا الغرض يسـمي «اللمة» وينذر الرجـال والنساء وغيسر المتزوجين للأولياء للحمصول على تحقيق أمنياتهم ورغباتهم. كما تنزع العذاري سيورا مع أرحاطهن ويربطنها حول الرايات التي على قبر الولى. وأي إنسان يفوز بإمساك راية الولى سيرى رغبته تتحقق وهذه الراية سوف تحمى أي شيء من السرقة، وأي شخص يرتكب جريمة ويفر إلى قبر الولى يضمن لنفسه العفو عن جريمته، ولكنه يعد جبانا. ويعتبر فعله فعل شخص جبان وعمله عملا شائنا، وقد يؤخذ الجنون إما إلى قبر الولى التماسا للشفاء أو إلى ولى حي يقوم بقراءة تعازيم سرية عليه ويضربه بالسياط ويحرمه من كل أنواع الطعام وفي بعض الأحيان أي طعام كلية لعدة أيام.

كما يؤمنون بنساء من الجن يسمونهم الحور، ذوات بشرة بيضاء وشعور طويلة ناعمة، ويعشن في النهر، وفي بعض الأحيان تخرج حورية من النهر ولا يراها سوى من تمسك به وتشده إلى داخل النهر رغم استغاثته. ويزعم الناس أن بعض الرجال عادوا بعد سنوات وأخبروهم بأن للحوريات مساكن وقسرى تحت النيل، وأن هناك رجالا حدث لهم ذلك وهم يعيشون اليوم وسط الرباطاب.

كما يزعمون أيضا أن الشريف الحقيقى (من نسل النبى) لا تحسه النار. وأن هناك أسرة من الأشراف فى منطقة الرباطاب تسمى «البرايداب» يمكنها التقاط إبرة من داخل قدر به ماء يغلى. وبإمكان البعض منهم إنضاج اللحم على أيديهم، وهناك ولى يسمى ولى يستطيع بلع عدوه بلحمه وعظمه. وهناك ولى يسمى الفكى سليمان بلاع الرجال. وهناك ولى آخر أمر فرس نهر بالخروج من النهر وإدارة ساقيته مثل الثور. وعندما رفض فرس النهر العمل قام الفكى بضربه بسيف خشبى طوله ذراع، ومن ثم قام فرس النهر بإدارة الساقية في الحال.

## الإجراءات التمهيدية للزواج

يتوقع أن تتزوج الفتاة ابن عمها مهما كان التفاوت في الشروة أو السن بينهما. وربما تضرب الفتاة حتى توافق. كما أن الصبى الذي يرفض يد ابنة عمه ربما يعامل بالطريقة ذاتها. كما تقضى التقاليد أن الأرملة التي يتوفى زوجها تتزوج من قريبه المباشر حتى ولو كان طفلا، وعليها أن تنتظره إلى أن يكبر، وإلا فإنها ستخسر كل حقوقها في ممتلكات زوجها وفي الأطفال.

ويقوم بالخطبة في المقام الأول والدا كلا الطرفين دون استشارة الزوجات. ويقوم والد الفتاة بعد ذلك بإبلاغ زوجته إذا كان العريس هو ابن أخيه. وليس ضروريا موافقة الزوجة. ولكن إذا كان العريس أجنبيا فإن موافقتها مطلوبة. وبمجرد إقرار الخطوبة، فإن عريس المستقبل يتجنب الأكل مع حماه المستقبلي أو مقابلته. كما تحفظ عروس المستقبل بعيدا عن العريس، ويتم إرسال الملابس والنقود والعطور لها. ويجب أن يقوم بأداء الخدمات لأهلها دون مقابل. ولا يحق له استرداد أي شيء قدمه لها إذا ما غير رأيه، ولكن إذا غير أهل عروسه رأيهم فله الحق في تعويض.

وفى ذات الوقت يكون الأب قد أعد كل المهر «الطعمة» وهو عبارة عن أشجار نخيل وأراض، هبة منه لإعالة الزوجين دون إضرار بحق الابن فى بقية ممتلكاته، أما «الطعمة» فهى مبلغ من المال يعطى إلى أبى العروس طبقًا لاتفاق مبدئى لتمكين الأخير من توفير متطلبات ابنته وجواهرها وربما يحتفظ بجزء من هذا المبلغ لنفسه دون حرج إذا كان فى حاجة ماسة له.

## الأعراس

إن معظم مظاهر أعراسهم هو الرقص المصاحب للأغاني «والدلاليك» والتصفيق. ويقف الرجال والنساء في صفين

متقابلين تحت ظلال الأشجار في النهار وفي ساحة مكشوفة في الليل. ويتقدم رجلان يصفقان ويدقان بأقدامهم بمصاحبة الربابة، وتبرز امرأة يتم استدعاؤها بالاسم، مكشوفة الوجه والشعر وترقص على إيقاع العزف والتصفيق، وترقص لمدة ربع ساعة أو نحو ذلك ثم تعود إلى رفيـقاتهـا من النسـاء دون أن يلمسها أي رجل. وبإمكان الغرباء مشاهدة الرقص فقط. وتستخدم الدلوكة في السيرة فقط، وهو موكب العريس من منزله أو قريته إلى منزل أو قرية العروس. ويلتقي الأولاد والبنات من قرية العروس بجماعة العريس خارج قريتهم. ويشترك الأولاد والبنات من كلا الجانبين في الموكب، ويسبق السيرة حفل الجيرتق الذي يسمى عند الرباطاب «الدهبة» وفي أماكن أخرى الحنة - في بيت والد العريس. ويعد لهذا الغرض عنقريب يفرش بأفضل أغطية الأسرة. ويوضع «برش» أبيض في الوسط ليجلس عليه العريس - وتقوم امرأة بالغناء معددة فضائل العريس ووالده مع التقيد بذكر الحقائق المعروفة بالنسبة للحاضرين - ويسمى هذا النوع من الغناء «بالسومار»(١) وتأتى النساء أثناء هذا الغناء بعقد السوميت المسمى «كنار»(٢) وأسسورة مكونة من بعض أنواع الخسرز مسخطوط على خسرز الرخيمي وفقرات من عظام السمك وخرز «الكيلي» ليلبسها العسريس، وتزغسرد النسساء ويتسردد صداه في المكان ويقدم الضييوف هداياهم إلى والدي العبريس. الرجال إلى والده

والنساء إلى والدته، ويتم وضع هذه الهدايا في طبق في الوسط. وكل رجل يود إبداء حضوره يقوم بهز السيف الموضوع بجوار الطبق، ثم يعود ليدفع هديته. ويقوم الرجل المسئول عن الطبق بإعلان المبلغ الذي دفع وتزغرد النساء. ويشكل الرجال صفوفا ويبدأون في الرقص.

وتجهز بعد السيرة وليمة في بيت العروس. ويتكون الطعام في الغالب من كسرة من دقيق القمح وملاح ويكة (إدام من البامية الناشفة).

ويكتب العقد طبقًا للشريعة الإسلامية، ويقدم والد العريس المهر المتفق عليه، كما يعلن والد العروس ما سوف يقدمه لابنته، إن كان سيعطيها أى شيء. وبعد الوليمة وعقد القران، ينفض الجميع عدا الأقرباء اللصيقين للعريس فإنهم يبقون لمدة خمسة أيام أو نحو ذلك على نفقة أسرة العروس، ويطلب هؤلاء من أم العروس إجراء مراسم قطع الرحط وهو كالتالى: تأتى العروس مرتدية أفخر ثيابها، وتلبس الرحط فوق كل ثيابها، ويقوم العريس بإحصاء سبعة سيور ويجذبها بقوة إلى أن يقطعها، وتزغرد الحاضرات من النساء. ويشكل قطع الرحط الجزء العام في العرس، ولا يحدث هذا إلا عندما تكون العروس عذراء، ولا ترقص العروس عند الرباطاب أمام الرجال؛ لأنهن لا يجدن الرقص دون الربابة.

وبعد قطع الرحط تبقى العروس حوالي أسبوع في بيت أمها

- طبقا لرغبة الأم - ولا يوجد عند الرباطاب «حضانة» (انظر الحسانة في عادات الزوج في أم درمان، المترجم) ثم يعدون القيلة وهي الليلة الأولى التي يلتقي فيها العريس بعروسه العنذراء، إذ تقدمها إليه بالليل إحدى كبيرات السن من قريباتها، وتمضى اليوم التالي كله معه «يقيلان» معا. ويقدم مبلغًا معينًا لهذه «القيلة» تسمى «حل الحزمية» وتبقى العروس بعد القيلة لمدة أربع وعشرين ساعة مع أمها وأربع وعشرين ساعة مع زوجها بالتناوب لمدة أربعين يوما، ولا يجب أن يسمع - على الإطلاق وتحت أى ظرف - أى من الأقرباء أو الجيران أى حديث بين العروس وزوجها خلال كل هذه المدة، كما أن على الزوج خلال هذه المدة ألا يغادر البيت أبدا سوى لقضاء الحاجة، ولا يتم ذلك خلال ساعة قبل شروق الشمس وساعة بعد غروب الشمس (الحُمَارين) ويقومون خلاله بضرب الحديد معا لطرد الجن. ويدلك العريس «بالدلكة» صباحا ومساء. لذا فإنه عندما يخرج بعد الأربعين يوما فإن ملابسه تبدو كما لو أنها عطنت في الدهون وبإمكان رجل قسوى استخراج الدهون منها إذا عصرها، وهذا يدل على الكرم الذي غمرته به حماته، كما تقوم العروس في الوقت ذاته بالتدخن صباحا ومساء بدخان الطلح، ويتحول لون الفتاة السوداء إلى لون فاتح، كما يتم وشم شفتها السفلي ولثتها العليا باللون الأزرق، وتعيش العروس بعد الأربعين يوما في منزل خصص لهما وتشرع في الحصول

على «رشوة التكلم» التي تأخذها إلى والدتها التي تصرح لها بلقاء زوجها ومحادثته. ويصبح الزوجان الجديدان مستقلين برغم أن طريقتهما في الحياة تبقى خلال العام كله تحت سيطرة أم العروس وعلى نفقة أبيها. إذ إنها لا تستطيع الانتقال مع زوجها إلى منزله حتى نهاية العام الأول على الأقل.

### واجبات الرجل أجاه حماه وحماته

يجب على المرأة ألا تلتقي بزوج ابنتها أو تختلط معه في أي تحمع اجتماعي أو في قارب أو في الطريق ما لم يكن ذلك من المتعذر تجنبه. كما لا يجب أن تنشر حوله القيل والقال أو تتذمر إذا مرض أو تعرض لأزمة مالية، إذ على العكس يجب عليها بذل كل جهد لمساعدته، وحث ابنتها على إرضائه ما لم يتخذ زوجة أخرى، الأمر الذي يعتبر عند الرباطاب أمرا شائنا مثل الزني. كما يجب عليها رعاية أحفادها دون مكافأة، وعلى الرجل بدوره احترام أم زوجته لدرجة أنه إذا ما طلب منه أحد شيئا محلفا إياه ماسم حماته، فعليه تحقيق الطلب برغم أنه قد يكون صعبا عليه. ويجب ألا يقابلها وجها لوجه ولا يتحدث إليها سوى عن طريق طرف ثالث أو من وراء ستار. وعليه عند السفر مع أقارب زوجته ألا يركب الدابة أمامهم بشكل غير لائق. ولا يأكل من الإناء ذاته الذي يأكل منه حماه. أو يأكل أو يشسرب على مسرأى أمسها، ولا هي في مسرآه منا لم يكن من

المستحيل تجنبه. ولا يجلس قبل الآخرين على عنقريب في حضور حماه.

## الحمل والولادة

عندما تكون المرأة حاملاً، على زوجها توفير كل ما تشتهيه من طعام وعطور. إذ يعتقد أن هذه رغبة الطفل. وأن أى تأخير أو إخفاق فى توفيرها، سيظهر على شكل «وحمة» فى جسم الطفل بعد ولادته، وقد تمرض المرأة وربما تجهض. والقول بأنها «أجهضت بسبب كذا وكذا» هو حدث يعتبر بين الرباطاب أمرا شائنا أن تتحدث النساء عنه الواحدة للأخرى.

وعندما تبدأ آلام المخاض، يتم تعليق حبل من سقف الحجرة وتقوم المرأة بالإمساك به وتركع. وتقوم النساء بسندها من كلا الجانبين لتتمكن القابلة من الجلوس أمامها لتوليدها. وحتى فى الولادة الأولى على الأم ألا تطلق أية صرخة. وعندما يولد الطفل تولى القابلة اهتمامها الشديد لإخراج المشيمة التى تدفن داخل المنزل أو بالقرب من المنزل. وتعطى الأم فى الحال بعض السمن لتشربه، وتستريح على عنقريب. ويتم جمع جميع أغطيتها المتسخة تحت العنقريب لمدة أربعين يوما. وبعد ذلك تغسل المتسر على شجرة خضراء. وعند قطع الحبل السرى للطفل وتنشر على شجرة خضراء. وعند قطع الحبل السرى للطفل يقدم الوالد أو الجد أو قريب هدية. وفي صباح اليوم التالى يذبح حمل يسمى «الحرارة» (٣) وذلك لكى تمتلئ بطن الأم

باللحم والشبحم. وتتلقى القابلة جلد ورأس وفخذ الحمل وزيوت عطرية فقط ولا تأخذ نقودا كما في بعض المناطق. وتخصص الوليمة للنساء فقط، وبعد الولادة تتدخن الأم ويتم تغذيتها بشكل جيد لمدة ستين يوما تعود بعدها إلى واجباتها المنزلية وعلاقاتها الزوجية. وترضع الأمهات أطفالهن. ولا توجد امرأة حرة ترضع طفلا مقابل أجر. وإذا كانت الأم مريضة تقوم إحدى الجارات أو القريبات بإرضاع الطفل مع طفلها دون مقابل، وإذا استمر المرض أو أن الأم ماتت أو أصبحت حاملا قبل فطام الطفل، فإن الطفل يغذى من لبن الماعز الذي يتم غليه أو يرضع الطفل مباشرة من حلمة الماعز بعد غسلها وتبخيرها بدخان الطلخ. ولا تستمر الرضاعة لأكثر من عامين ولا تقل عن عام، ولا ترضع الأم طفلها أمام الرجال. كما أنها لا ترضع طفلها وجسدها ساخن إلى أن تغسل صدرها ليبرد مهما كان صراخ الطفل.

## تسمية الطفل وحلاقة رأسه

فى اليوم السابع من ولادة الطفل تذبح شاة وتقام مأدبة صغيرة لا تشبه وليمة العرس. وعادة ما يسمى الطفل على اسم شخصية بارزة سواء كان حيا أو ميتا على أمل أن يشب مثل سميه. وإذا كان الشخص الذى سمى الطفل باسمه حيا فإنه يقدم هدية لوالد الطفل. ومع ذلك فإذا كانت الأم قد حملت

بسبب نذر لفكي أو زيارة لقبره أو حجاب، فإن الطفل يسمى باسم ذلك الفكي. ولا يتم قص شعر الولادة إلا بعد تحديد الإجراءات المتعارف عليها طبقا لتقاليد الأسرة التي تؤدي إلى فكي القرية أو طبقا للمراسم المتبعة. ومع ذلك فقد يتغير الزمن ولكن لا شيء يتغير بالنسبة لهذه الواجبات، فالمرء يجد أن الناس ما زالوا يقدمون للفكي سبع حبات من الذهب تزن نصف رطل، وشلة من الخيوط القطنية. وبعض الناس يصنعون رغيفا ضخما من دقيق القمح إلى الحلاق الذي يحلق رأس الطفل، وقد يأكل الحلاق هذا الرغيف وحده أو يشرك معه أخرين كما يحب. والبعض يذبح جديا صغيرا يقسم بالتساوي بين الحاضرين، وتتلقى الأم والطفل كل منهما حصة. ولا يأخذ من يأتي متأخرا أي شيء. وتتلقى الأم جلد ورأس الجدي بالإضافة إلى حصتها وحصة الطفل.

أما «القنبور» فهو عبارة عن خصلة من الشعر تترك على رأس الطفل في أحد جوانب الرأس عادة. وقد يكون في منتصف الرأس في بعض الأحيان للأسباب التالية: يعتقد الناس أن الطفل سوف يموت نتيجة لغضب الولى إذا ما تم قص الشعر قبل أداء الواجبات التي حددها العرف أو دفع النذر. وبالتالى عندما يتم حلق رأس الطفل فإن هذه الخصلة تترك عندما لا تكون الواجبات قد تم إيفاؤها، إما بسبب أن الفكى يعيش في مكان بعيد أو أن الوالدين فقراء جدا ولم يستطيعا الإيفاء

بالنذر. وبالتبالي فيإن المرء يشاهد في بعض الأحيبان أطفالا وسنهم فوق العاشرة لم يتم بعد حلاقة «القنبور».

وتشخص مختلف مشاكل التسنين كنتيجة لنمو ما يسمى «بالهايفة» في الأماكن التي يجب أن يظهر فيه ناب العين (ناب في الفك الأعلى) ويستعدى – عند الرباطاب – في مثل هذه الحالات «طبيب» محلى لنزع «الهايفة» بمشقاب خطافي – العملية المؤلمة جدا التي تؤدى إلى فقد الطفل لناب العين بالمرة أما الآخرون فيقومون بكى السطح السفلي للنتوء العظمى . وفي أماكن أخرى خاصة حول أم درمان فإن الناس يقدمون أربعة قروش كنذر لكل سن إلى الشيخ خوجلي في الخرطوم بحرى خفظ طفلهم من هذه المتاعب .

## الشلوخ

الشلوخ<sup>(1)</sup> خطوط تقطع بالموسى على خدود الطفل الطفلة لتمييز القبيلة التى ينتمى إليها. وهى عند الدناقلة ثلاثة خطوط رأسية، وعند الشايقية ثلاثة خطوط أفقية، الخط الأوسط مستقيم مع الفم. وعند الجعليين والرباطاب فالخطوط رأسية أيضا. والخطوط عند الرباطاب عريضة ومتقاربة عما عليه عند الجعليين. أما العبدلاب فإنهم يقطعون خطا (أو شلخا) أفقيا في وسط الخطوط الثلاثة الرأسية كما يفعل الجعليون. وتعتبر الشلوخ في وجه الفتيات أكثر جمالا عندما

تكون أعرض وأعمق.

وهناك شلوخ أكثر حداثة أصبحت تستخدم في المنطقة مثل «سلم الشيخ الطيب» وهي تشبه حرف H ، أو «مطارق ودبدر» (م) التي تشبه حرف T ، و «درب الطير» الذي يتحد غالبا مع الشلوخ الأخرى. ومن بين هذه الشلوخ كانت «سلم الشيخ الطيب» قد استخدمها في الأساس أحقاده إلا أن الطريقة السمانية تبنته وبشكل كبير الجميعاب والسروراب (والثلاثة من فروع الجعليين) أما مطارق ودبدر أو الشيخ العبيد فقط كانت في الأصل وسما لمواشي الشيخ وامتدت في البداية إلى سلالته ثم إلى أتباعه.

## الختان

يسمى الختان (٢) فى السودان «الطهور» وعادة ما يتم الطهور للفتيان عند الرباطاب فى سن ما بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة. وتقام بهذه المناسبة وليمة فى منزل الفتى وفقا لغنى والديه. وبشكل عام ربما فوق مواردهم المالية. إذ يتم دعوة العديد من الضيوف وعند العصر يأخذ الفتى مكانه وسط أصدقائه. ويصطف الرجال والنساء فى شبه دائرة ويجهز عنقريب، ويأتى «الطهار» ومعه موسى ويقوم بإجراء العملية.

ويتوقع – أثناء هذه العملية – أن يرفع الفتى رأسه عاليا عندما يقول له رفقاؤه «أبشر» بشكل متكرر المرة تلو الأخرى، ويجب أن يرد عليهم «أبشروا» أما إذا خفض رأسه أو لم يرد أو شحب لونه أو انكمش من الألم فإنه يعد جبانا، ويصيب نفسه وأسرته بالعار. ويقوم الصبى وهو يحمل فى يده اليمنى رمحا أو سيفا ويذهب أولا إلى صف النساء ويهز السلاح وهو يبتسم كما لو أن لا شيء قد حدث. أو كما لو أنه أكثر سعادة من المعتاد، وترد النساء بالزغاريد. ثم يذهب بعد ذلك إلى الرجال وهو يختال ويسير كما تسير الأوزة. وبعد أن أثبت شجاعته وتلقى الاستحسان، يجلس على عنقريب وبجواره وزيره الذى يمسك بسيف. ويصطف الرجال فى صفين متقابلين كما يحدث فى الأفراح، وترقص والدة الفتى دون توقف فى وسطهم.

ويبدأ في اليوم الثالث معاجة الجرح بفتحه وغسله بماء دافئ لتنظيفه تماما من أى أوساخ أو صديد. ثم يحرقون بعض سعف النخيل ويسحقونه حتى يصبح ناعمًا جدًا ويرشونه فوق قطعة قماش يتم ربطها على الجرح ثم، يقومون ببل الجرح بالماء الدافئ ويلفونه مرة أخرى بقطعة قماش بها الرماد ذاته، ويقومون بشكه بشوكة. ويشتعل الجرح الآنى كما لو أنه قد وضع فوقه جمرًا مشتعلاً. ويراقب زملاؤه تعابيره ليروا قوة احتماله. وإذا ما نبا منه أى شيء يعبر عن الألم فسوف يسخرون منه. ويتم تضميد الجرح يوميا بهذه الطريقة لمدة خمسة عشر يوما إلى أن يلتئم الجرح").

وتقوم أم الطفل بتغذيت بعناية وتدلكه بالدهن صباحا ومساء . وغير مسموح له بالخروج فيما عدا قبل شروق الشمس مباشرة أو بعد غروبها مباشرة (الحمارين) وفي بعض الحالات لا يسمح له بالكلام . وعادة ما يتم ختان البنات دون وليمة . كما أنهن لا ينبسن ببنت شفة عند آلام العملية (^).

## الوفاة

تقدم النذور إلى الميت صباح اليوم التالي للوفاة أو على الأقل خلال يومين أو ثلاثة، إذ يعتقدون أن هذه النذور تزيل التراب من فم الشخص المدفون. ثم يقيمون «الفراش» (استقبال العزاء) لمدة تلاثة أيام، بعدها يذهب الغرباء ولا يبقى سوى الأقارب الذين ينتظرون قدوم أي شخص قد يأتي من مكان بعيد للعزاء. كما يعد عارا بالنسبة للأرملة أن تبكي أو أن تبدي حزنها على زوجها المتوفي قبل النساء الأخريات. إذ قد تعبر بذلك عن عدم ثقتها في الوصى عليها أو حبها المفرط لزوجها، والرباطاب مثلهم مثل العرب الآخرين في السودان يقدمون النذور إلى الميت في الخميس الأخير من شهر رمضان. وتتكون تلك النذور من اللحم والتمر يقدمها الأحياء إلى أرواح الميتين. ويأكل هذه النذور ظهر الخميس الأطفال الذين يطوفون من منزل لآخر لجمع التمر وأكل الطعام، وجزئيا يأكله الرجال في المساء عند فطور رمضان. ويتخيل الناس أن هذا الطعام يصل

إلى الميتين الذين يفترض أنهم يجتمعون حوله ويأكلونه بسعادة وسرور وبالتالى فإن المتوفى الذى لم يقدم أحياؤه الطعام يبقى حزينا بين الأموات تلك الليلة ويلوم أقرباءه على بخلهم. وهم يسمون هذه الوليمة «عشا الميتين».

### هوامش وتعليقات

- السومار: نوع من شعر المدح، حيث يمدح أحد أقرباء العريس قريبه. وهو عادة قديمة
  تقام يوم الجيرتق، حيث يفاخر المغنى أو المغنية عادة بأخوال العريس وآبائه. ويبدأ
  السومار في منطقة الرباطاب بألفاظ يبدو أنها نوبية تقول: سمبوب بيا بيا بيه.
- ٧ السوميت: عبارة عن خرزة أنبوبية طويلة من الزجاج بخطوط بنية وسوداء وبيضاء أما «خرز الرخيمي» فهو من الصدف الأبيض، «والكيلي» عبارة عن خرز أسود مصنوع من الخشب يشبه البندقة الصغيرة، إن مراسم استخدام العقود والأسورة في هذه البلاد قديم جدا كما يشاهد على النصب التذكارية للمصريين القدماء، وفي الأشياء التي وجدت في المقابر القديمة.
  - ٣- الحرَّارة : كرامة النفساء .
- الشلوخ: كان نوعا من أنواع الوشم الذي يوضح في بعض الأحيان قبيلة الشخص
   وتعطى عناية أكثر لشلوخ الفتيات على اعتقاد أن جمالها يعتمد على الطريقة التي
   يتم بها القطع ومدى عرضها وعمقها (عن أشكال الشلوخ انظر الشكل رقم ٧).
- يقول د. يوسف فضل حسن (الشلوخ أصلها ووظيفتها في سودان وادى النيل الأوسط دار جامعة الخرطوم للنشر الطبعة الثانية ١٩٨٩): إن السودانيين يستخدمون كلمة شلوخ للدلالة على الخطوط المرسومة على الخدود من أثر الفصد بالموسى، كما أن عادة الشلوخ منتشرة بين التوبيين الذين ظلوا يسكنون على شاطئ النيل منذ فجر التاريخ وأن هذه العادة كانت منتشرة بينهم قبل أن تختلط بهم القبائل العربية عند هجرتها إلى السودان والتي بلغت ذروتها في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادين كما أن الشلوخ منتشرة بين الجموعات العربية والنوبية المستعربة التي تقطن شاطئ النيل أن الشلوخ عادة النيل أن الشلوخ عادة الخموعات العربية والشابقية وهذه المجموعات تدعى أن الشلوخ عادة عربية وسمة غيز العرب عن سواهم من الشعوب الوطنية الأخرى .

ويقول يوسف فضل أيضا: دلم يثبت أن الشلوخ كانت واحدة من التقاليد التي نقلها العرب في نطاق ثقافتهم للأقاليم التي انتشروا فيها في آسيا وإفريقيا بل لانجد له أثرا في المناطق التي استعربت وتمثلت بالثقافة العربية تمثلا كاملا على أثر الهجرة العربية

سوي في السودان .

وقد عرفت الشلوخ في الجزء الشمالي من السودان خاصة في بلاد النوبة منذ العهد المروى
( ، ٧٥ق.م - ، ٣٥٥م) على أقل تقدير ، وكانت تلك الشلوخ تمثل أنحاطًا مختلفة
بعضها على هيئة خطوط أفقية مستقيمة وأخرى مائلة وبعضها هلالية الشكل ،
ويضيف يوسف فضل أن عادة الشلوخ كانت منتشرة بين السودانيين خاصة في
المنطقة النيلية الواقعة شمال الخرطوم منذ أمد بعيد .

ويخلص دكتور يوسف فضل إلى أن عادة الشلوخ عادة نوبية قديمة تبناها العرب لأسباب عديدة، كما يبدو أن قوة فاعلية الثقافة النوبية لدى السكان الأصليبن وشدة تحسكهم بها قد فرضت نفسها على العرب الوافدين في أكثر من منظر، ولعل خير مثال لذلك هو تحسك العرب والمرأة العربية أو المستعربة بعملية المشاط أو طريقة تصفيف الشعر التي كانت سائدة في تلك المنطقة منذ عهود سحيقة، ثما يؤكد عراقة الشلوخ في سودان وادى النيل الأوسط وشدة تحسك المرأة بها .

إن الشلوخ قديمة في المنطقة التي شهدت ازدهار حضارتي نبتة ومروى قد اقتبسها المهاجرون العرب عند اختلاطهم بالنوبيين وأكسبوها مظهراً قبليا يميز مجموعة عن أخرى .

۵- المطارق: (جمع مطرق) وهي العصى الخفيفة المطارق هي الشلوخ العمودة، يقولون
 مشلخ مطارق أى ذو شلوخ عمودة .

٣- الختان: ١٠ الختان بنر جزئى أو كلى للقلفة أى الغشاء الجلدى الذى يغطى رأس القضيب لدى الرجل، وقد استعمل الختان على صعيد جماعى لدى العديد من الشعوب الأسباب الإيمكن الجزم بها، قد تكون صحية كما يقول هيرودت أو شبيهة بالوشم لدى بعض الشعوب إيذانا ببلوغ العمر الذى يأذن له بالمشاركة فى الاحتفالات القبلية

وأول من استخدم الختان في المنطقة السامية هم العبرانيون ويرجع ذلك بالتحديد إلى ما جاء في كتاب العهد القديم إلى عهد إبراهيم دوقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدى أنت ونسلك من يعدك في أجيالهم هذا هو عهدى الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرئتكم فيكون علامة عهدى بينى وبينكم ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم . وقد يكون إبراهيم جاء بهذا التقليد من مصر إذ كان الختان معمولا به في مصر منذ العصور القديمة أو منذ الأف الرابع قبل الميلاد أسوة بالشعوب الإفريقية عموما (انظر معجم الحضارات السامية).

٧- وفي مناطق أخرى يقوم والطهار، بإدخال قطعة نظيفة من اللب الداخلي لساق الذوة في الغلفة لدفع الحشفة إلى الخلف ثم يمسك القلفة بإحكام ويقطعها بالموسي بضرية واحدة ويعالج الجرح بالرماد المتخلف من روث بعض الماشية أو رماد القرض أو السناج أو رماد سعف الدوم والحنقوق، كما عند الرباطاب، ويتم العلاج بالطريقة ذاتها باستخدام الماء الدافئ يوميا إلى أن يبرأ الجرح.

٨- ختان الإناث: هناك نوعان من ختان الإناث:

أ) ختان السنة : يتكون من قطع البظر وترك الشفرين اإلخ سليما وهذه الطريقة أقل
 عارسة في السودان عما هي عليه في مصر

(ب) أما في السودان فكل الناس تقريبا تمارس الطهارة الفرعونية التي يتم فيها قطع البظر وكلا الشفرين ويتم في بعض الأحيان استخدام ورقة رقيقة يضاف إليها صفار البيض لتغطية الجرح ثم يربط الفخذان والركبتان والقدمان معا، ولا يسمح للفتاة بالحركة لدة أربعين يوما وتحاول المرأة التي أجرت العملية ترك ثقب صغير جدا للمتبول.

أما السبب في لماذا يحب الناس هذا النوع من الختان: هو أنهم يعتقدون أنه سوف يحمى بتاتهم من الاغتصاب، كما أن طريقة إغلاق المهبل هذه كانت تستخدم أيضا بعد الولادة ولكن بطريقة مختلفة إذ يتم تخشين الحافتين بالموسى وتوضع ثلاث أو أربع سعفات من سعف الدوم على كل جانب من جانبي المهبل وتربط في نهايتها، ثم يتم ربط الفخذين والقدمين معا ولا تتحرك المريضة لمدة أربعين يوما لتمكين حافتي الجرح من الالتئام معا .

عادات الزواج في شمال السودان

100 No. 100 No

استقيت معلوماتي من أربعة مصادر. واحد من كل مجموعة تم ذكرها. وتم ربط روايتهم بالإضافات بالرجوع إلى العديد من الشهادات الأخرى، ولكن لا أزعم أن هذه الروايات كاملة أو أن الاختلافات في الممارسة التي لم تذكر غير موجودة في كل المجموعات محل الدراسة. وحين وجدت العادات ذاتها في أكثر من مجموعة قمت بوصفها بشكل كامل في حالة واحدة فقط منعا للتكرار.

واللغة العربية هي لغة كل رواتي، وكلهم - بالطبع - مسلمون ويدعون الأصل العربي، ولكنهم اتفقوا في الاعتراف بالصفة غير العربية والطراز العتيق لعاداتهم الخاصة بالزواج. وأن هذه العادات - كما يقولون - هي عادات اختارها الناس لأنفسهم، وليس هناك عقاب ديني. وأن الأكثر ذكاء من بينهم يوافق أيضا في الاعتقاد بأنها عادات تبناها أسلافهم بعد قدومهم إلى هذه البلاد. إن هذه العادات في حد ذاتها هي أجزاء بقيت من ماض قد تم نسيانه.

# ا - عادات الزواج في منطقة دنقلا نسبة لأن موطن الدناقلة شحيح في موارد الرزق لذا فإن

العديد منهم قد أجبر على النظر لما وراء موطنه عن أسباب الرزق. القليل منهم يذهب إلى مصر سنويًا بحثًا عن الخدمة المنزلية، ولكن العديد منهم يتحول نحو الجنوب كعمال يومية أو تجار أو مستوطنين. وكان هذا هو الوضع منذ زمان بعيد.

وفى القرن الشامن عشر وجد الرحالة براون مستوطنة من التجار من دنقلا قد تأسست فى دارفور. كما أن معظم سكان المدن فى كردفان - خاصة فى الأبيض وبارا من أصول دنقلاوية. وعليهم فى موطنهم النهرى مواجهة تنافس أكثر من الجعليين والجعافرة والآخرين، ولكن هنا أيضًا يشكلون قسمًا كبيرًا ومنزدهرًا من السكان - خاصة فى أم درمسان والكاملين والقطينة. إن العديد من المستوطنين الدناقلة فى هذه المدن فقدوا الاهتمام المادى البسيط الذى كانوا فى وقت ما يملكونه فى أوطانهم القديمة، ونسوا لغتهم النوبية، ولكنهم مازالوا فى أوطانهم القديمة، ونسوا لغتهم النوبية، ولكنهم مازالوا مازالوا يتبعون العادات التى جلبها أسلافهم من دنقلا.

وربما يلقى التاريخ الأسرى للراوى الرئيس الضوء على بعض الصفات المميزة للحياة الزوجية فى هذه البلاد. لقد كان والده بديرى من منصور كوتى، وهو ينحدر من شيوخ متعلمين، ومثل العديد من جنسه عرف أبوه كيف يطيع الله وحب المال، وحصل على ثروة طائلة عن طريق التجارة، وله أربع زوجات، إحداهن فى موطنه منصوركوتى وواحدة فى أم درمان وواحدة

فى شيخ شريف - قرية بالقرب من دنقلا - وبالطبع فإن زوجته الأولى تنتمى إلى أسرته. أما الثلاثة الأخريات فيعشن مع أو بالقرب من أهلهن فى الأماكن التى يقيم فيها زوجهن من أجل التجارة من وقت لآخر. وبالطبع فإن الأطفال من هذه الزوجات يشبون وسط أقارب أمهاتهم. والراوى هو ابن الزوجة التى من شيخ شريف، وهو يعيش فى شيخ شريف ويملك قطعة أرض ونخيل ومتزوج من إحدى قريبات والدته. وحاله يشبه حال عدد من الأسر الجيدة فى كل هذه المنطقة. ويظهر مدى سهولة ظهور حالات ما تسمى بزواج «القرابة من ناحية الأم».

## ١ - تحديد يوم العرس :

بعد أن يتم تجهيز لوازم العرس والاتفاق على «الترتيبات» فإن أول شيء هو اختيار اليوم الميمون للعرس. والأمر هنا ليس كما في بعض البلاد، موسم خاص من العام يتم فيه الاحتفال بالزيجات، ولكن هناك فترات عديدة موزعة على طول السنة تعتبر منحوسة (۱) وهناك أيام محددة في الأسبوع وشهور محددة في التقويم الهجري، يتم تجنبها – بشكل خاص الشهور الواقعة بين العيدين – ولكن المحافظين يهتمون أكثر بحركات القمر الذي تقسم فيه السنة الشمسية إلى ثمانية وعشرين منزلا. ولكل من هذه المنازل خاصيتها، تجلب الحظ السعيد أو العكس. ويتم وفقا للصفات التقليدية لهذه المنازل تحديد تاريخ الزواج. وللكشف عن أكثر تاريخ مناسب يكفل الازدهار على

الوالدين لذلك يتم اللجوء إلى واحد من العالمين بالتقاليد وعلم الفلك.

### ٢ - ليلة الحنة :

بعد أن تم اختيار اليوم السعيد، وأجريت الاستعدادات الضرورية للحفل بدرجة سخية في كل من الأسرتين، تبدأ أولى المراسم العامة وهي الحنة. ويجرى الاحتفال عادة في المساء. وفي بيت العريس تقوم الأم بإحضار الحنة في آنية ويجلس العريس مع وزيره على الأرض، ولا يحضره سوى الأطفال والنساء، وتقوم امرأة تزوجت مرة واحدة فقط وولدت العديد من الأطفال بوضع الحنة على يدى وقدمي العريس. ويضع النساء والأطفال الحاضرين الحنة لأنفسهم جلبا للحظ، مع الغناء والرقص المعتاد. كما تتم في منزل العروس مراسمة مشابهة.

وهناك ممارسة مختلفة في بعض المدن الأخرى. إذ هنا يقوم العريس قبل أن يتم «تحنينه» بالذهاب إلى منزل العروس حيث تقوم قريباتها بإحضار آنية الحنة، وعلى العريس وضع قطعة من الحنة في يدى العروس ويتوقع أن تبدى مقاومة وتخفى يدها وراء ظهرها. كما أن قريباتها يساعدنها لتمانع. وعندما ينجح العريس يقوم كل الباقين بزخرفة أنفسهم بالحنة. ويعود العريس إلى منزله لتقوم بتحنينه إحدى قريباته.

إن بعسضا من هذه المراسم شبائعة في كل أنحياء العبالم

الإسلامي من مكة حتى الملايو . ولكن أفضل رواتي قال لي إنها كشعيرة عرس قد ابتدعت في السودان .

### ٣ – الجيرتق :

تقع مراسم الجيرتق بعد ظهر اليوم الذى يلى ليلة الحنة. والجيرتق هو كساء العريس بالملابس والحلى المناسبة لوضعه. فهو يلبس فى رسغه الأيمن سوارا فضيًا وخرزة زرقاء أو خضراء تسمى الجيرتق منظومة فى شلة من الحرير الأحمر بخصلة طويلة معلقة منه. وفى أصبع يده اليمنى خاتم من الفضة عليه جوهرة حمراء كبيرة، وحول رقبته ثلاث قلائد إحداها من الخرز الأسود والأبيض (سوميت) وخرزة من الذهب، والقلادة الثانية من الحرير الأحمر مع عملات ذهبية كبيرة تسمى «فرج الله» وخرزة صغيرة تسمى «ندج الله»

وتجهز النساء من أهل العريس مختلف أنواع الحلى، ويتكون جزء من الأعداد في غمس الخرز في اللبن «لجلب الأيام المشرقة» ثم في زريعة الذرة «ليكون الزواج مشمرا» ولا يحضر هذه المراسم سوى النساء، وهي مراسم تقوم بها امرأة كبيرة تسمى «بخيتة» وتقوم وهي تضع القلائد والأسورة على العريس بترديد: «باسم الله بالمهلة والسعادة، وبالمال المطمور الكبير والراكوبة الظليلة» وتغنى وتزغرد الحاضرات. ثم بعد ذلك يتم وضع الدهون على رأس العريس وكذلك على رأس الوزير الذي

يحضر كل هذه المراسم. كما يحدث في الوقت ذاته مراسم ماثلة في بيت العروس. وفي كلا المنزلين هناك وليمة لكل الناس ولجمع الهدايا.

### ٤ -- ليلة الدخلة :

يجري الاحتفال حتى هذه اللحظة في خطوط متوازية في منزل العروس ومنزل العريس. وتأتى الدخلة التي تحدث في حوالي منتصف الليل بدخول العريس منزل عروسه. ومن ذلك الوقت فصاعدا فإن أهم المراسم تكون قد انتقلت إلى منزلها. ويأتي العريس في موكب يسمى «السيسرة» مصحوبا بوزيره وأصدقائه وأهله من الجنسين، وهم يحملون الفوانيس والرتاين. (الكلوبات). وعندما يصلون إلى منزل العروس يقابلهم أقرباؤها ويرحبون بهم ويدخلونهم المنزل بطريقة احتىفالية. أ ويقول لهم والد العروس «أنتم تدخلون وأنا أخرج» أو بمعنى آخر الدار داركم. وفي الحوش ينفصل الفتيان عن الفتيات ويرحب بكلا الفريقين أصدقاء وأهل العروس. ويمضون بقية الليل في السحدث معا إلى أن يعلن - ربما عند الفجر - أن العروس مستعدة للشعيرة التالية.

## ٥ - قطع الرحط:

يسمى الحدث التالى بقطع الرحط. وهو أول لقاء عام بين العروس والعريس. وهو مناسبة للمرح. إذ يتم إخبار العريس بأن العروس قادمة، ومن ثم تدخل أربعة أو خمسة أشكال كلها محجبة وترتدى اللباس ذاته. ويضحك المشاهدون على جهود العريس للتعرف على عروسه من بين هذه الأشكال. وعندما يكتشف عروسه تتقدم الوزيرة بنزع الغطاء الحريرى الأحمر (القرمصيص) الذى يغطى العروس، وتظهر الرحط ومختلف حلى الجيرتق. ثم تقوم الوزيرة بالإمساك بسبعة سيور من الرحط وتضعهم في يدى العريس الذى يقوم بقطعها ويضرب بها العروس ثلاث مرات، ثم يلقى بالسيور بعيدا. والرحط عبارة عن تنورة من السيور الجلدية مزين كقاعدة عامة بالودع ويغطى الجسم من الخصر حتى الركبة، تلبسه الفتيات الصغيرات في كل أنحاء السودان. إن المعنى الرمزى لقطع هذا الخزام واضح. أن العروس تتخلى عن الأشياء الطفولية.

7 - وتشكل الأيام الأربعة أو الخمسة التالية لقطع الرحط فترة من التوقف النسبى. فالضيوف يقضون معظم الوقت فى الرقص ووسائل الترفيه الأخرى. وتبقى العروس فى مسكنها فيما عدا ساعة أو ساعتين فى اليوم ربما تقضيها جالسة ومحجبة إلى جانب العريس تراقب الرقصات. وهى فى دنقلا لا ترقص. وهناك مباراة واحدة يتم أداؤها باستمرار تقريبا طوال فترة العرس وهى التى تسمى «القيد» وتلعبها الفتيات على حساب الرجال. إذ تتحرك الفتيات من مكان لآخر ومعهن القلائد والأسورة والحجول، ويحاولن إدخال واحدة منها فى

رأس أو قدم أى رجل يرونه. وعلى الرجل الذى يتم إلقاء القبض عليه بهذه الطريقة عتق نفسه بدفع الغرامة التى ربحا تكون نقدا أو عينا. وقد يقوم رجل غنى فى الغالب فى هذه الحالة بتوفير. كل الطعام الضرورى ليوم ترفيهى فى منزل العروس.

وأصبحت هذه اللعبة أكثر تنظيما في المدن. وقصرت بيوم خاص تتم فيه دعوة الرجال من كل الملل والنحل «من الفكي للمراسي»، وتقام حفلة تسلية لكل مجموعة ويجلس الضيوف بعد العشاء خارج مسكن العريس. وينتظرون قدوم النساء، اللواتي يأتين في موكب تحمل إحداهن آنية مملوءة بالقلائد والسورة والحجول وآنية أخرى مملوءة بالماء، بينما تحمل الأخريات الشموع والعطور. وتقوم فتاة بأخذ القلائد والحلي الأخرى من الآنية ووضعها حول رقاب وأيدى الرجال، ومن ثم عليهم دفع غرامة في الآنية التي بها الماء، قبل أن تخلع عنهم قيدهم. وعلى العريس أن يدفع أولا. ولا تشترك العروس في: هذه اللعبة. ويتم تقسيم المبلغ بين الفتيات، ومن ثم فقد يعتبونوعا من الشكر المقدم لرقصاتهن.

#### ٧ - الحضانة :

وهى تسمى «البدنة» فى منطقة وسط السودان، وهى تتكرر مرتين فى اليوم. فى الصباح قبل غروب الشمس. عندما يظهر ضوء الفجر فى السماء تحضر الوزيرة وصديقات العروس، ويتم إجلاسها على برش بجوار العسريس، ويغطى العروسان

بالقرمصيص. ويجب ألا يتحرك العروسان ولا يتحدث أحدهما مع الآخر، ويجب أن يجلسا في اتصال صامت حتى شروق الشمس. أما أصدقاؤهم فهم يتحركون ويتحدثون كما يشاءون. وتتكرر الشعيرة ذاتها عند غروب الشمس، ويبقيان حتى ظهور أول نجم. ويعرف شروق وغروب الشمس «بالحمارين» ويعتقد الناس أن الأرواح تكون نشطة بشكل خاص في هذه الفترات.

## ٨ – زيارة النهر :

تنتهى فترة الراحة هذه عصر اليوم السادس بموكب أو سيرة إلى النهر يقوم بها العريس ووزيره والأصدقاء . فى الطريق يبدى أصدقاء العريس شجاعتهم وذلك بتعرية كل منهم لظهر الآخر لضرب السوط «البطان» . وعند النهر يرش الأصدقاء الماء على العريس ووزيره ، ويقوم الوزير بالرد . ثم يقومون بقطع جريد النخل لتزيين المنزل . ويعودون إلى المنزل بالطريق ذاته الذى قدموا منه . وعند وصولهم إلى المنزل يجدون أنه قد تم ذبح خروف أثناء غيابهم ، وعليهم تخطى بركة الدماء الموجودة أمام المدخل والقفز فوق الدماء لدخول المنزل .

### ٩ - كب العيش:

وعند دخبولهم المنزل يجهدون أن العسروس تجلس في انتظارهم، ويجلس العريس في مواجهتها . وتعطى لهم آنية بها ذرة مخلوطة بالسكر والتمر والتوابل، ويقوم العريس بملء

راحتيه من الخليط وتقوم العروس بوضع يديها تحت يديه لتلقى الذرة عندما يفتح يديه. وعندما تأخذ العروس الذرة بهذه الطريقة يصبح دور العريس في وضع يده تحت يديها لتلقى الذرة، وهكذا إلى أن يتم تبادل الذرة سبع مرات. عندها يلقى العريس آخر حفنة في وجه العروس. وخلال هذه العملية يكرر العريس: «قنعتك بالسترة والقُدرة» ولا يحضر هذا العرض سوى النساء والأطفال.

### ١٠ - ليلة القيلة:

الليلة التي تتلو المشهد الأخير الذي وصفناه هي بداية الليالي السبعة. وهي الليلة الأولى التي يترك فينها العروس والعريس معا. ومن ثم يفترض أنه قد تمت الدخلة. ولكن نادرا ما يحدث هذا. وتقوم الوزيرة - في هذه الحالة - بإدخال العروس إلى غرفة العريس وقدتم تغطيتها بشكل شديد وحول وسطها حبل معقود بإحكام فوق ملابسها. وهذا الحبل متصل بالسراويل التحتية. وتنسحب الفتيات واحدة بعد الأخرى إلى أن تصبح العروس وحدها. ويقوم العريس بإعطائها هدية (لفتح الخشم «الفم») (أي لتتكلم) وبرغم أن العروس تقبل الهدية، فلا يفترض أن تتكلم على الأقل حتى الليلة التالية. وعلى العسريس بعسد ذلك فك الحسبل المربوط على ومسطها، وعليها محاولة منعه. وقد يستغرق الأمر الليل بطوله. وإذا لم يستطع فك الحبل بكل الطرق يقوم بقطعه. وتسمع الفتيات

كل ما يدور في الغرفة طوال الوقت. وإذا ما أذعنت أو خضعت العروس بشكل سهل إلى العريس فإنها توبخ بطريقة ساخرة من قبل الفتيات في القرية. وتعود مرة أخرى في الليلة التالية، وربما في هذه المرة تقبل رفع حجابها والتحدث مع العريس. وهكذا فقد تنقضى الليالي الأربعين في الحديث المتبادل. وتعتمد الدخلة بشكل كبير على مدى القسوة التي تحت بها عملية الطهارة. فإذا كانت الطهارة قد تحت بشكل قاس، فإن الدخلة لا تتم بالمرة خلال الأربعين يوما. ومن ثم يتطلب الأمر تدخل القابلة.

۱۹ - وتنتهى فى اليوم الأربعين مراسم الزواج، ويخلع العريس والعروس الجيرتق الذى كانا يلبسانه حتى ذلك الوقت. وفى دنقلا كما فى العديد من مناطق البلاد، تبقى العروس لمدة عام على الأقل فى منزل أمها. وفى بعض الأحيان لمدة أطول. ويتم بناء حجرة بفناء صغير للزوجين الجديدين داخل الجمع السكنى للأسرة. ويصبح العريس الآن «سيد بيت»، ويستمر فى احترام والده، وليست له أية سيطرة على الاقتصاد المنزل الجديد الذى يبقى بشكل عادى فى يد أم العروس. وعلى الأم توفير إمدادات كل أنواع الحبوب خلال العام الأول من الحياة الزوجية.

۱۲ - وإذا كان المنزل - كما هو الحال في الغالب - حديثا وبني خصيصًا للعروس والعريس، ويجب اختيار يوم ميمون لبداية البناء، ويتم ذبح خروف، تطبع كفوف من دمه على الحوائط، ولكن هذا ليس من شعائر الزواج. وهي تشبه ما يفعله الرجل العاقل عندما يرتدى ثوبا جديدا (كأن يرشه بالماء مثلا).

- ٢ عادات الزواج في إحدى قرى الجعليين
  - ١ تحديد التاريخ:

أهم شيء هو تحديد الموعد الذي يتم فيه عقد القران وهو الجزء الأهم في مراسم الزواج. ويجب أن يكون كتب الكتاب ليس في شهر سعيد ويوم ميمون فحسب، بل وفي ساعة سعيدة أيضا. وإذا تم اتخاذ هذه الاحتياطات فإن العقد قد يكتب قبل سنوات من الدخلة – وربما يؤجل حتى لما بعد دخول العريس منزل العروس. وبعد أن تكون الارتباطات الرسمية قد اتخذت، سواء تم كتابة العقد أم لا ، فإن العريس يتجنب العروس ووالدتها.

#### ٢ - الجيرتق:

يتم هذا في منزل العريس قبل وليمة العرس. ويرسلون في الصباح الباكر لحلاق ذي يد مبروكة - رجل يكون أبويه ما زالا إحياء، أو له العديد من الذرية أو من ذوى اليسار، ليقوم بحلق رأس العريس ووزيره، ولا يترك سوى القليل من الشعر عند قمة الرأس (هفهفافة) ويأخذ أجره. ويقوم العريس عند الظهر وهو يحمل سوته بالجلوس مع وزيره على عنقريب مغطى ببرش.

ويستثنى الرجال من هذه المراسم، وتقوم النساء باختيار امرأة ذات يد مبروكة بتزيين العريس. أما الحلي فهي ذات الحلي المستخدمة في دنقلا ماعدا ريشة النعام وفقرة من فقرات السمك التي يتم ربطها في الحرير. وكذلك قطعة من الذهب تلبس حول الرقبة. والرجل الذي لا تمتلك أسرته الخرزة الزرقاء يقوم باستعارة خرزة زرقساء من إحدى الأسس وتوضع «الضريرة»(٢) في ثلاث طبقات: الأولى من دهن «مكركر» والثانية من «المحلب» والثالثة من «خشب الصندل المطحون». ويتم كساء الرأس بهذه العجينة على شكل طاقية. وقد تستغرق هذه المراسم ثلاث أو أربع ساعات، وتقوم الفتيات خلالها بالغناء ويمتدحن العريس وأسرته بأغنية تسمى «البنينة»(٣) وهي تشبه السومار لدى الرباطاب. وتجرى مراسم مشابهة في منزل العروس.

٣ - وتقام في اليوم التالى في بيت العريس وليمة تسمى «الكفاية» وتتلوها ما يسمى «المعاونة» والمساعدة يتم فيها تكريم وفادة النساء والرجال بشكل منفصل ولا تظهر العروس.

#### £ - السيرة :

يذهب العريس في المساء في موكب إلى منزل العروس مصحوبا بأهله وضيوفه - بما فيهم والديه - وتتوقف السيرة بعد كل بضع خطوات للرقص المعتباد والتصفيق والغناء. ويقابلهم عند مدخل منزل العروس، صديقاتها اللواتي يسخرن من العريس على أساس أنه لا يستحق العروس كما يفاخرن بالعروس. وعند المدخل تحدث مناوشات بين شباب كلا الفريقين، ويجب أن يدفع أتباع العريس مبلغا من المال إذ لم يكونوا أقوياء بما فيه الكفاية لشق طريقهم إلى داخل المنزل. وربحا يتم ذلك عند منتصف الليل، ويتم بعد ذلك إكرام الضيوف. وإذ لم يكون العقد قد تم فإنه يتم الآن.

## قطع الرحط :

يتم هذا في اليوم التالي، ولا يختلف عن العادة الدنقلاوية.

٣ - وفي الليلة التالية تقوم الوزيرة بأخذ العروس عند
منتصف الليل لرؤية العريس، وتبقى معه حوالي ساعة، وعليها
خلال هذه الساعة أن تصيح بصوت مميز يسمى «الغنج» يتم
تدريبها عليه تماما كما يتم تدريبها على الرقص. ويسمى هذا
اللقاء بالدخلة.

#### ٧ - القيلة:

وتمضى بعد الدخلة ثلاثة أيام هادئة. ولا يوجد في هذه القرية قيد أو حضانة (رغم وجودها في بقية القرى الجعلية) ولا زيارة للنهر أو «كب العيش». وفي اليوم السابع يذبح العريس خروفا يسمى «حلالة» تقوم بأكله الفتيات فقط. وتأتي العروس وصديقاتها إلى حجرة العريس، وتقوم العروس بأداء رقصة خاصة أمام العريس. وتعود العروس إلى العريس مرة

أخرى في وقت متأخر من الليل.

۸ - وتمضى العروس الأربعين يوما التالية بلياليها ما بين سكن العريس ومسكن أمها. وعليها ألا تتكلم أبدا إلى عريسها حتى ولو تلقت بالفعل الهدية المعتادة. وعند تمام الأربعين يوما يقوم الاثنان بغسل ملابسهما ويخلعان الجيرتق، وتبقى العروس لمدة عام على الأقل في ذات المكان.

٣ - عادات الزواج عند الحس

هناك قسمان من الحس في السودان: محس الشمال وهم الذين يقطنون في القسم الجنوبي من منطقة حلفا. وهناك أيضًا أعداد كبيرة من الحس الذين استوطنوا من قبل قرنين أو ثلاثة على الأقل في القرى الواقعة حول الخرطوم(؛) وما زال محس الشمال يتحدثون النوبية أما محس الجنوب (في القرى الواقعة حول الخرطوم) فيتحدثون العربية. ويذهب محس الشمال إلى مصر للعمل هناك، أما محس الجنوب فيهم مزارعون أو رجال دين. وتختلف عادات الزواج في القسمين بشكل كبير جداً. ففي الشمال لم يبق من حلى الجيرتق سوى عقد واحد مع السموميت وحبات الذهب. وتلبس كلها قبل أيام من بداية العرس، ولا يوجد قطع للرحط. ومن جهة أخرى ما زال قائما كب العيش. كما أن التأثير المصرى هو المسئول عن معظم التحولات التي حدثت في المنطقة. أما في الجنوب فإن العادات تختلف بعض الشيء عن تلك التي قمنا بوصفها ، وكلها تنتمي

بشكل واضح إلى ذات الطبقة. إن الاختلاف اللافت للنظر بشكل واضح هو في توقيت الجيرتق الذي يتم في اليوم السابع بدلاً من إتمامه قبل السيرة إلى منزل العروس، الاختلاف الذي لاحظناه وسط الشايقية أيضا وجزئيا في كردفان.

أما عن أعراس محس الجنوب فقد زودنى به مواطن من برى:

1 - تبدأ الاحتفالات في منزل العريس بولائم تستمر لمدة ثلاث ليال مستسالية. ويتكون الطعام من خبيز الذرة واللبن والسكر يسمى «بوسيب» (٥) ثم يتم الاحتفال بليلة الحنة.

#### ٢ - الدخلة :

يتم فى الليلة التالية تشبيت حزمة من القش أمام منزل العريس. وتبدأ السيرة بغناء «العديل والزين» ويتم استقبالهم فى بيت العروس بالزغاريد. وغالبا ما يتم قطع الرحط فى الحال. وعلى العريس دفع رسم دخول قبل أن يرى العروس التى ما تزال تقيم فى منزل والدتها، وترقص أمامه وتخاطبه الفتيات «بخيت عبد البنات» ويطلبن منه إطاعة أوامرهن. ويقول إلى أى درجة هو يحب العروس. ثم يتم قطع الرحط بالطريقة المعتادة.

٣ - وتبدأ في اليوم التالي مراسم «القيد» بالشكل الذي تم وصفه فيما سبق. وبعد الظهر يذهب العريس وأصدقاؤه في سيرة إلى النهر يرقصون ويغنون ويضرب بعضهم البعض بالسوط. وفي النهر يقوم العريس بغسل يديه وقدميه، ويقوم

وزيره بقطع بعض جريد النخل للمنزل الجديد، ثم يزورون أم العريس التي يتناولون عندها بعض المرطبات ويعودون إلى بيت العروس.

٤ - ويتم في اليوم التالي سيرة مماثلة إلى النهر وإلى منزل والدة العريس، ويجد عند عودته قدرا به «بليلة» بجوار الباب، ويقوم العريس بكسره بسيفه ويكمل الأولاد الذين معه تهشيم ما تبقى من كسر القدر. وبعد تناول الطعام تحضر العروس إلى مسكن العريس (حدث اللقاء السابق في منزل أمها . انظر الفقرة ٢) وتبدأ مراسم «القيدحرن»(٦) إذ تقود امرأة كبيرة في السن العروس إلى باب منزل والدتها وتقول لها: «نطلب منكي باسم الشيخ خوجلي الخطو إلى الأمام» وعندما تسمع اسم الشيخ خوجلي تتقدم خطوتين. ثم يذكر اسم شيخ محسى آخر فتتقدم خطوتين، وهكذا إلى أن تقترب من المنزل الذي ينتظر فيه العريس. ثم يذكر اسم العريس مكان اسم شيخ آخر، وعندها تتقهقر العروس في الحال خطوتين إلى الخلف، وعندما تصل في النهاية إلى المنزل تجلس على عنقريب وتعطى مرآة ويطلب منها النظر إلى نفسها وخلال قيامها بذلك ينظر العريس أيضا في مرآتها وتقوم في الحال بتغطية وجهها مرة أخوى.

تم هناك فترة التوقف التي تستمر في هذه الحالة أربعة أيام، وفي اليوم السابع بعد الدخلة تأتي النساء من أهل العريس

بالحلى الخاصة التى تم غمسها فى اللبن والزريعة كما هو الحال عند الدناقلة. وتحدث مراسم الجيرتق فى حوالى منتصف النهار. ويغادر فى المساء كل الضيوف ماعدا النساء كبار السن اللواتى تستضيفهن العروس. ويطلبن من أم العروس إرسالها إلى العريس وتقودها الوزيرة من أجل حل «الجزامية».

٦ - وبعد خمسة عشر يوما من ليلة الدخلة يقوم العريس بتوزيع كمية كبيرة من اللحوم، والخنضروات، والفواكه، والشموع، والسكر، والشاى على الفتيات من كلا الطرفين ويسمى هذا «بالبشاشة».

٧ - وفي الأسبوع التالى ترسل أم العروس هدية مكونة من اللحم والأرز وهلم جرا إلى أم العريس التي يتوقع أن تقوم بمنع الفتيات اللواتي جلبن لها الهدية مكافأة سخية، جنيهين أو ثلاثة مثلا.

۸ -- ويتم الحفاظ على ذات القواعد خلال العام الأول
 للزواج كما هو الحال عند الدناقلة.

٤ - عادات الزواج عند الشايقية

الشايقية شعب مرح، وتعبر عاداتهم بشكل طبيعى عن منزاجهم. ويجد المرء بينهم بعض العناصر التى تظهر فى الأعراس لدى الأقوام الأخرى، ولكن الفكرة الأساسية مختلفة تماما، وهناك تنوعات بسيطة. فالفتيات الصغيرات فى هذه المنطقة يتجولن بحرية كاملة، وبالتالى فإن الأعراس يعدها

الشباب أنفسهم ويسبقها التودد المألوف، ولا مجال هنا لأى تجنب بين الخطوبة والزواج أو أى فستسرة سكون في جسانب العروس خلال أو بعد الزواج.

1 - فهنا - كما في أى مكان آخر - يستدعى الفكى لإبداء النصح بشأن تحديد الموعد. وهنا أيضا ولائم قبل أيام من العرس تسمى «البوش» (٧) (كلمة سمعتها أيضا في جزيرة توتى في الخرطوم وفي كردفان) في منزل العريس حيث يقدم أصدقاؤه الهدايا المالية، ويتولى كاتب تدوين المبلغ حيث يتم رده فيما بعد في مناسبة مماثلة.

### ٢ - اليوم الكبير:

وهو اليوم الذى يدخل فيه العريس منزل عروسه. وتبدأ السيرة عند هبوط الليل بزيارة لضريح أحد الشيوخ المحلين، وبتقديم حفنة من التمر أو القليل من العملات المعدنية الصغيرة. وعندما تصل السيرة إلى منزل العروس، يدور العريس راكبا حول منزل العروس سبع مرات. وإذا سدت صديقات العروس المدخل، عليه أن يدفع لهن هدية قبل أن يسسمح له بالدخول في المكان الذي تم بناؤه أو على الأقل خصص لإقامته.

وتأتى العروس الآن في زينتها لقطع الرحط، وهي ترتدى الملابس التي قدمها لها عريسها. وتنورة ملفوفة فوق الرحط، لذا فإن العريس يجد صعوبة إلى حد ما في الإمساك بالرحط،

ويحتاج بشكل عام لمساعدة وزيره. وعندما يقطع في النهاية الرحط، يضرب به العروس من أجل الحظ السعيد، وترش صديقتها الماء عليه وعلى مرافقيه، ثم ينطفئ النور فجأة، ويزداد بالطبع في الظلام الهزل واللهو.

٣ – يذهب العريس وأصدقاؤه إلى النهر أو إلى الصحراء لجمع بعض النباتات الخضراء سواء كان عشبا أو أوراق «السلّم» وعند عودتهم يجدون «شملة» (^) قد نشرت أمام منزله، ويركع هو وأصدقاؤه في صف إلى جانب وتركع الفتيات في صف مواجه لهم. وتقدم إحدى الفتيات سبع تمرات وتطلب من العريس أكلها ويعيد لها النوى ثم تسأله «أنت تيس ولا عنيز» وسرد «أنا تور (أو عجل) وقروني قوية» ثم تحضر العروس مرة أخرى وتشقدم وهي ترقص لملاقاة العريس الذي يصب كل الأوراق الخضراء التي جمعها فوق رأسها ويضمها من خصرها ويقوم بشفتيه بجذب شفتها السفلي إلى داخل فمه في عاطفة مشبوبة، وعند ذلك تخطر صديقاتها إلى الأمام للهجوم والإمساك بجبهته من الخلف إلى أن يجبرونه على إطلاق شفة العروس. وبعد مزيد من الرقص والتصفيق، تذهب العروس إلى منزل أمها وتبقى هناك لمدة ثلاثة أيام.

غ اليوم الرابع ترسل الأم لطلب حق «الحزامية» ويقوم الوزير بأخذ النقود من العريس ويحمله إلى الأم التي تسلمه للعروس، ويأخذ الوزير العروس إلى العريس، ويتركها معه لمدة

ثلاثة أيام.

و واليوم السابع وهو يوم الجيرتق – أو كما يسمى فى الغالب «الرباط». ففى هذا اليوم تأتى والدة العريس لزيارته ومعها القلادة المسماة «المطارق» (٩) وهى عبارة عن خيط من الحبوب الذهبية و «السوميت» فى الوسط، وسوار من الفضة وخاتم تم غمسها جميعا فى اللبن والزريعة، وتقوم امرأة كبيرة السن بتزيين العريس بها وإعطائه بعض اللبن ليشربه. وفى كل هذه الفترة تكون العروس جالسة على عنقريب مخبأ خلف «الكُجُرة» (١٠) وهو بناء من البروش. وعندما ينتهى تزيين العريس. ثم يدخل والده ويقدم له هدية عبارة عن بقرة أو نخلة. ويجب أن يلاحظ أن العروس لا ترتدى أى حلى، إذ إن نخلة. ويجب أن يلاحظ أن العروس لا ترتدى أى حلى، إذ إن أى حلى ترتديها قد تنكسر بالتأكيد أثناء الخشونة والاضطراب الذي يحدث طوال مراسم الزواج.

٦ - فى اليوم الخامس عشر يطوف العريس ومعه وزيره على
 منازل الجيران طالبا الهدايا منهم للعروس.

٧ -- وفى اليوم الثلاثين يعتبر أن الزواج قد انتهى. ويقوم العريس بإهداء الحلى التي كان يرتديها إلى عروسه، ويستأنف أداء أعماله المعتادة، ويتجنب حماته لمدة شهر أو شهرين فقط. وتختلف المدة التي يمضيها وعروسه في البيت الذي تم فيه العرس...

ويلبس الحرير الأحمر الذي يربط في اليد والشائع في أماكن

أخرى فى السودان – عند الشايقية فى حالة «ربط الحاملة» فقط، كما أن «الضريرة» التى توضع على الرأس ضرورية بالنسبة للعريس فى الأيام الثلاثة الرئيسة للعرس. كما أن عادات الزواج هذه عامة حتى عند الحسانية والمناصير.

### ٥ - ملاحظات أولية

تتصل عادات الزواج التى وصفناها للتو بعضها بالبعض بشكل وثيق. وبالطبع فإن أى شخص يدرس كيف أن الشعيرة تتجه لأن تتفاوت عندما لا تكون منظمة فى قواعد مكتوبة. وستسمح بأن تكون العادات التى تنسجم بشكل وثيق لابد وأن تكون قد جاءت من مصدر عام مشترك.

وينتشر جيرتق الزواج في السودان في مساحة كبيرة تمتد لما وراء الحدود التي تم وصفها فوق المساحة الأكبر في شمال ووسط كردفان وعلى طول النيل الأزرق والنيل الأبيض، وفي كل المناطق التي ينتشر فيها الدين الإسلامي، ووسط البني عامر. والجيرتق غير موجود حسب علمي وسط قبائل البقارة الأقل ثقافة في الغرب ولا وسط الشكرية البدو ولا وسط القبائل المتحدثة بالبدوية في شمال شرق السودان ولا وسط النوبيين السكوت وأسوان. وليس من الصعب الإشارة إلى الأسباب التي أدت لانتشار هذه العادات إلى هذا الحد، وليس لمسافة أبعد. ولكن يبدو مفيدا أكثر أن ننظر في البداية بشكل أكثر اقترابا داخل طبيعة ومعنى هذه العادات المهمة : وسوف

أبدأ بتلخيص الملامح الأساسية لهذه الأعراس:

- يجب أن يبدأ الزواج في اللحظة التي تكون فيها السماء مبشرة بالخير والسعادة. ويجب أن تستمر اسميا لمدة أربعين يوما. ولكن أهم الشعائر تحدث في أول سبعة أيام، مثل كساء العروس والعريس بشارة الجيرتق، وقطع رحط العروس. واحتفاظ كلامن العريس والعروس بشارة الجيرتق طوال الأربعين يوما. وهما طوال كل هذه الفترة مطوقان بمختلف أنواع القيود، إذ لا يجب أن يغيرا ملابسهما على سبيل المثال. زيادة على ذلك فبرغم أن أسلوب كل الإجراءات مرحة فإن سلوك العروس تجاه العريس باردة جدا إن لم تكن عدائية. كما أن العلاقات الجنسية التي تكون في الغالب هي قمة شعائر الزواج، إلا أنها ليست واجبا ضروريا بالمرة في برنامج هذه الأشيباء. كما يلعب الآباء دورا ثانويا، ويظهران في المشهد بشكل أساسي عندما يكونان مطلوبين للإسهام في نفقات الولائم. ويتولى الجانب الأكبسر وزير العسريس وخادمات العبروس. وهنا كنما في أي مكان آخر هناك هدايا العبرس والشعائر التي ربما تفيد تأكيد الحظ السعيد وخصوبة الزواج.

وربما الشيء الأكثر تشويقا من بين هذه الملامح هي مراسم الجيرتق. وهناك بالطبع شعائر مشابهة في الطهور (الختان) وفي الشهر السابع من الحمل. وقد استخدمت هذه الشعائر في سالف الأيام كجزء من مراسم تتويج الملك. وبالتأكيد فإن

العلاقة بين هذه العادات قد عبر عنها في المثل القائل: «ابن العرب ملك في يوم ختانه ويوم عرسه» ويختلف رأى الأهالي بشأن هذه المراسم بشكل أكيد عما هي عليه بشأن أهميتها. وسوف يقول لك بعض الأهالي إن كل حلى لها فاعليتها الخاصة، فعلى سبيل المثال قال لي أحد العرسان إن وضع سعف النخيل هو حجاب خاص ضد أرواح الماء. والقطعة النقدية الذهبية ضد الأرواح التي ربما تبعت أي شخص قابله تصادف أنه كان قادما من المقابر. أما الخرزة الزرقاء في الحريرة هي حجاب ضد «المشاهرة» الضرر المعرض له الشخص في وقت الولادة والطهور والزواج.

إن الإيمان أو التبرير الذى من هذا النوع شائع بالطبع فى كل أنحاء العالم. ولكن الناس فى هذه البلاد تقدموا بشكل عام إلى مرحلة أخرى. فهم يضعون أهمية خاصة على كل تميمة أو حجاب على حدة، ولكنهم يؤمنون بأن بعضا من سوء الحظ سوف يصيبهم إذا هم أغفلوا ارتداء أى واحدة من تلك التمائم المألوفة عند قومهم. وبالطبع هناك آخرون لا يعلقون أى أهمية محددة لهذه التمائم أكثر مما تفعله الطرحة الطولية التى تلبس فى غرب أوروبا عند تعميد طفل، والأعراس المشتركة. إن هذه الحلى هى ببساطة شارات مألوفة تلبس عند مراسم الأعراس المؤتان والشهر السابع(١٠٠).

ولكن طالما كان الأمر يتعلق بالزواج فإن الملمح الأكثر أهمية

هو أن حلى الجيرتق يلبسه الولد مرة واحدة فقط، أى عند زواجه الأول وتلبسه الفتاة مرة واحدة فقط عند أول زواج لها، سواء كانت تتزوج عازبا أو لا . ولا أحد يصبح عريسا بوزير أو عروس بوزيرة لأكثر من مرة واحدة . ولا يلبس الرجل حلى الجيرتق مرة ثانية مهما كان عدد النساء اللواتي قد يتزوجهن حتى لو توفيت زوجته أو حتى لو طلق زوجته وحتى لو كانت ما تزال عذراء . وهذه الحقيقة تجعل جيرتق الزواج في السودان شيئا مختلفا عن الزواج في الغرب . ويجعله يقع في مرتبة المراسم المعروفة كشعائر الانتقال .

إِن نظرية هذه الشعائر هي إلى حد ما كما يلي : تنقسم الحياة في الجماعة إلى سلسلة من المراحل المحددة بشكل محكم. وإن انتقال أو تدرج عنضو الجماعة من مرحلة إلى مرحلة التي فوقها تتطلب تأدية شعائر معينة. وربما تعتبر الشعائر أثناء الحمل كعلامة للميلاد الذي يؤدي إلى الحياة. وشعائر الختان تتطابق مع الانتقال من الصبا إلى سن المراهقة وشعائر الموت الانتقال إلى الآخرة. كل هذه الشعائر كشعائر انتقال، لديها الكثير المشترك الواحدة مع الأخرى. وقد أظهر الانثروبولوجي الفرنسي (أرنولد فان جنب) أنه يمكن بشكل عام تمييز ثلاث خطوات أو درجات: الشعائر التمهيدية التي يترك فيها المبتدئ بعد الإعداد الواجب وضعه السابق ويدخل عتبة الوضع الجديد -- الفترة الواقعة على عتبة الشعور أو هامشية الفترة - إِذَا جَازَ

التعبير – على العتبة معرضا خاطر خاصة. وثالثا شعيرة الانتقال النهائى عندما يتم قبوله فى الوضع الجديد، ويتخلى عن مختلف الصفات التى كان يحملها فى المرحلة الهامشية. ويبدو واضحا لى أنه يمكن تتبع خطة أو مشروع مماثل فى شعائر الزواج السودانية. وربما هناك اختلاف فى الرأى فيما يتعلق بمخطط الشعائر الخاصة. وبالنسبة للمكان المحدد فى المراسم التى فيها يجب رسم الخطوط الفاصلة بين المراحل. وهنا إضافة أو كفاءة مهمة يجب القيام بها. ومع ذلك فهذه تفاصيل لحظة وجيزة بالنسبة للضوء الذى ألقاه مخطط فان جنب على المعنى الأكثر أهمية فى المراسم وتسلسلها.

من الواضح أن الجيرتق والحنة وشعائر الإعداد قبل بداية أول تخل عن الوضع القديم. كما أن سيرة العريس من منزل والده بصحبة أصدقاء صباه الذين يبدأون في تركه بالتدريج خلال الأيام القليلة التالية. البعض بعد الدخلة وآخرون في ليلة القيلة، كلها شعائر انتقال. كما أن غياب والديه أو الجزء غير المهم نسبيا الذي يلعباه هي النتيجة الطبيعية للفهم الضمني بأنهم لا ينتمون إلى الطبقة التي ارتحل إليها، ومن ثم لا مهام لهم ليؤدوها في هذه المناسبة.

وقد تم فى ذات الوقت إعداد العروس بذات طريقة العريس، ومن الواضح أن قطع الرحط هى شعيرة انتقال من الطبقة التى كانت تنتمى إليها حتى الآن. كما أن الصراعات والاعتراضات التي تحدث في بعض الأحيان عند الدخول إلى منزل العروس، والغرامات والرسوم التي يدفعها العريس أو أصدقاؤه، والاختفاء المؤقت أو مقاومة العروس يمكن تفسيرها على أنها كل ما تبقى من «الزواج عن طريق الأسر» ولكن بالنسبة للوجود العام لهذه العادة، هناك دليل ضئيل جدا، ومن المحتمل أن فان جنب محق في اعتبارها كلها كتغيير لذات فكرة الانتقال سواء من زمرة الطبقة أو من جماعة الأسرة.

وما يكمل الفترة التمهيدية اعتبار أيام السكون الأربعة أو الخسسة التي لا تسبهم فيها العروس بأي دور نشط، كفترة حدية. فالمراسم الغريبة للحضانة هي الصفة العامة النموذجية للفترة الحدية. وهكذا نأتي إلى اليوم السابع - اليوم الذي يترك فيه – بعد شعائر معينة – العروس والعريس وحدهما معا لأول مرة في مسكنهما الجديد. وستعتبر الشعائر التي تتم في هذا اليوم طبقا للخطة العامة، كشعائر انتقال. ففي هذه الفرضية، فإن كب العيش سيفسر على أنه ليس كأى أرز أو حبوب كثيرة ترش كمراسم لشعيرة الخصوبة، ولكن كرمز لاعتماد العريس والعروس في المستقبل على الزاد العام المشترك للطعام. كما أن قطع رحط العروس يؤخذ كرمز للاتحاد الإضافي بين الاثنين. أي وضع حد للمرحلة الحدية التي بدأت بالنسبة للعروس مع قطع الرحط.

وطالما تتملاءم عمادات الزواج السمودانية هذه داخل المخطط

العام لشعائر الانتقال، فإننا مواجهون الآن باختلاف واضح. فما وصفناه كشعائر تدرج (تخرج) لا يؤدى إلى انتهاء مراسم الزواج، ولكن تتبعه المرحلة الحدية أو الاختبارية التى تستمر من اليوم السابع حتى الأربعين ثم يختتم العرس. ومن الطبيعى بذات الشعائر البسيطة للانتقال، مثل شارة خلع الجيرتق وغسسل الملابس وتخطى دم الذبيحة. إن نموذج كل المظاهر الاحتفالية للزواج ليست ثلاثة أجزاء طبقا للنموذج الذى ذكره (فان جنب) ولكنه مكون من خمسة أجزاء.

إن المرحلة الحدية الثانية مثيرة للانتباه بشكل خاص، لقد غادرهم أصدقاؤهم الصغار، وأمضى العروس والعريس هذه الفترة في اتصال متجدد دائم أحدهما مع الآخر في مسكنهم الجديد. فالعروس غالبا ما تمضى كل الوقت دون أن تنطق بأي حرف إلى العريس، ولكن يجب على الاثنين أن يكونا على اتصال دائم أحدهما مع الآخر هذا هو المظهر الواضح لهذه المرحلة. ويبدو كما لو أن الفكرة معناها أنهما يجب أن يشبا معتادين أحدهما مع الآخر ومع البيئة المحيطة ببطء.

وإن هذه عملية صعبة وخطرة، وإنه النمط الذي يصف بها الانشروبولوجيون مراحل هذا النوع كمراحل مقدسة أو دينية، ولكن النعت الوحيد الذي يستخدمه المواطنون هي كلمة «أخضر» مقارنة بالبرعم الطرى أو الرخص. وعند نهاية الفترة يقولون إن الشاب يجب أن يكون «يابسًا» مثل الشجرة التي يقولون إن الشاب يجب أن يكون «يابسًا» مثل الشجرة التي

زرعت الآن بقوة. وتوحى هذه النعوت بشكل أفضل من مصطلح ديني أو مقدس، بأن حالتهم قد وصلت بمعنى أكثر من رسمى إلى حالة الأشخاص الذين يعبرون من خلال مراحل أخرى للانتقال. ويعتقد أن حياتهم القديمة قد ماتت وأنهم يولدون في حياة جديدة مثل شعائر الاستهلال.

وسوف أشير بإيجاز إلى ملامح قليلة نالت الأهمية فيما يتعلق بوجهة النظر هذه: فالأربعين يوما - الفترة التي تم خلالها ارتداء حلى الجيرتق - يتطابق مع منازل القمر ، كما أنه الوقت الذي يجب أن تبقى فيه المرأة في البيت بعد الولادة، وفترة «الفراش» أو أيام الحداد بعد الدفن التي يرقد خلالها أصحاب المتوفى على الأرض، كما أنها الفترة التي كان خلالها ملوك ارقو والحس يعتكفون في المنزل بعد تتويجهم، كما قيل لى إن سلاطين دارفور والحكام العظام كانوا في الزمن القديم يعتزلون لمدة أربعين يوما بعد تولى المنصب. أما الشيوخ الصغار فقد كانوا يعتزلون لمدة سبعة أيام فقط . وتشبه قلادة الجيرتق القلادة التي كان يتزين بها الميت في الأزمنة القديمة. وفي مصر كانت التمائم توضع على رقبة الشخص العظيم حيث «تدلت من أغصان شجرة الجميز وخضلت بعصارة البراعم الصغيرة» وما عصارة البراعم سوى الزريعة أو الذرة التي تم استزراعها بالماء إلى أن تنبت. كما يظهر السوط الذي يحمله العريس في المقابر القديمة في مصر والنوبة في أيدى أوزوريس وحورس

والملك العظيم.

إن زيارة النهر بالنسبة للعريس وزيارة الأمهات للنهر في الأربعين يمكن مقارنتها بالعادة القديمة لسكب السائل (الإراقة) على جسد الأضحية تكريما للآلهة. كما يمكن تفسير بعض هذه العادات كتطهر وفقا لطقوس معينة. ولكن فكرة الاتصال المتجدد مع الماء - مصدر الحياة - يؤكد الشعائر الأخرى. والفكرة المشابهة التي تشكل قطع وحمل الأوراق الخنضراء أو الفروع هو ملمح موجود أيضا عند تنصيب الشيوخ. إن الصورة العامة لكل هذه الطقوس بالنسبة للطقوس الجنائزية أنها مثلت مرة أخرى في العادة الباقية لوضع الجريد على المقبرة من نخلة كانت مملوكة للمتوفى. كما قد يلاحظ أيضا أن الملوك والملكات في أماكن الصلاة الموجودة في الأهرامات في مروى تم تصويرهم وهم يحملون جرائد النخل. وغيىر مسموح للعروس والعريس غسل ملابسهم خلال

وغير مسموح للعروس والعريس غسل ملابسهم خلال الأربعين يوما. كما أن ذات الحظر مفروض على الأم الوالدة، وبالطبع في حالة الوفاة. وربما تكون الفكرة أن الملابس من كل الأنواع ستكون مصدرا للعدوى للكائنات العادية. وعلى العريس كلما خرج من البيت أن يحمل معه سيفا لحمايته من الأرواح الشريرة. ولذات السبب ترتدى المرأة الوالدة (النفساء) إبرة في رأسها لحماية نفسها من الأرواح الطائرة خاصة تلك المجسدة في البوم. ومسموح للعريس في مناسبات

بعينها أن يأخذ أى شيء يرغب فيه من جيرانه، تماما مثلما هو عند الخس في وسط السودان بعد الختان، إذ مسموح لأصدقاء الولد المختون بسرقة أى شيء يريدونه، كما يتم تعليق خطاف من سقف الحجرة إذ ربما يعلق في هذا الخطاف الأشخاص الذين يأتون لزيارته (يتم في دنقلا تعليق سبحة كبيرة أمام الباب لنفس الغرض. المترجم) ويجبرون لافتداء أنفسهم. إن الأشخاص في هذه الحالة يعتبرون خارج القانون الأخلاقي ومفصولون عنه، إنهم - مرة أخرى - مثل الأطفال الصغار والموتى.

وأخيرا: هل يوحى الجيرتق أو الصرخة الخرساء التي يتوقع أن تطلقها العروس، بأنها الذكرى الماضية لصرخة الرضيع المولود حديثا. إن الصمت الطويل في هذه الحالة ليس مرجعه أي تحريم (تابو) جنسي، ولكن للتظاهر بأنها مازالت طفلة لم تتعلم الكلام بعد. ومن الطريف ملاحظة أن الشبه بين شعائر الزواج والشعائر الجنائزية قد سحرت اليونانيين بشدة، لدرجة أنه دخل في حياتهم اللاشعورية وأنهم كانوا يفسرون الحلم بالزواج على أنه نذير بالموت.

ويمكننا اقتباس العديد من الدول الأخرى، ولكن ليست هناك ضرورة لذلك. فالآلية العامة والأفكار المركزية الضمنية هي أن عادات الزواج التي مازالت غالبة في جزء كبير من السودان هي – نأمل – أن تكون الآن واضحة. فكلها تعود إلي

الزمن الذى كان فيه للناس أفكار مختلفة تماما عن الحياة والموت عن هذه التى يتمسك بها المسيحيون والمسلمون المحدثون. فما زالت بعض الممارسات غامضة – مثل العديد من الثقافة المادية للكون – ربحا تعود إلى مصر القديمة. ولكن يجب تأجيل أى نقاش إضافى فى الوقت الحاضر.

#### هوامش وتعليقات

- ١ مثل شهر صفر ، ويسمونه «الوحيد» ولا يقيمون فيه الأعراس .
- ٢ الضريرة: مسحوق الصندل والمحلب يذرعلى الرأس فى مناسبتى الختان والعرس. يقولون لمن مات شابا دمات لا ضاق (ذاق) الحريرة ولا الضريرة، أى أنه لم يجرئق أو تذرعلى رأسه الضريرة. كما يقولون فيلان ضاق الحريرة والضريرة أى أنه نعم بزواجه.
- ٣ البنينة: البنينة والعديلة من أغانى الأعراس وهي، تخاطب الشبان وتشهدهم على
   مناقب المهدوح .
- ٤ استقر اغس قبل قيام سلطنة الفونج في منطقة النيلين عند جزيرة توتى وشمبات
  والصبابي والعيلفون وما جوارها ونسوا تدريجيا لسانهم النوبي وصارت العربية لغة
  لهم .
  - البوسيب: نوع من الكسرة الخمرة تطبخ بشكل مفتت ثم تستعمل كمشروب.
    - ٦ من رقصات العروس حيث ترقص وفجأة تتوقف ولا تتقدم .
      - ٧ البوش: المجتمع في الأفراح .
    - ٨ الشملة: كساء من الصوف الأسود غليظ يستخدم للدخان .
- ٩ المطارق: حلية تحيط بالعنق عبارة عن قلادة من قطع دقيقة من الذهب أسطوانية
   الشكل تنظم في خيط، وتفصل بنوع من الخرز يسمى (القصيص) مستدير الشكل
   ومن حبوب من الذهب صغيرة تسمى المتمن .
- ٩ الكُبِّرة : ستارة على العنقريب تكون ساترا للعروس أما في النوبة فهي البرش
   الكبير المزخرف.

بعض العادات والمعتقدات عند السكان النهريين

# الميلاد والطفولة المبكرة

### المشاهرة :

تطلق كلمة مشاهرة على كل الأمراض التي يتعذر تعليلها ظاهريا، التي تتعرض لها المرأة الحامل، والتي قد تتسبب في الإجهاض والولادة المتعسرة إذا لم تعالج أو تطرد في الحال.

وتصيب المشاهرة المرأة إذا هي رأت ميتا أو ذهبت إلى مأتم. أو إذا زارها أي شخص كان في مأتم أو رأى ميتا. لذا فيمن الضروري بالنسبة لأى شخص جاء من مأتم ويرغب في زيارة امرأة حامل، أن يطرد أرواح الميت الشريرة بالرقى والتعاويذ قبل أن يقوم بالزيارة. ويتم هذا إما بالنظر داخل بشر أو زيارة بعض الأشخاص الذين لم يكونوا في مأتم. ومع ذلك فإذا ما ذهبت الزائرة مباشرة إلى المرأة الحامل فإنها تتعرض للمشاهرة في الحال. ولكي يتم شفاؤها يجب البحث عن حمار مات قبل عام على الأقل ومن ثم تلف العظام في خرق تقليد للجئة. ويتم استدعاء الجارات للنواح عليه كما لو كان قريب ميت. ويجب القيام بذلك بشكل حاد جدا ويصحن:

يا ولد قيسوم ، نبكى عليك

ويجب دفن العظام في احتفالية في أرضية الحوش، ويرش

الماء على القبر الزائف.

والسبب الآخر الذي يسبب المشاهرة هو الذهب، فإذا كانت إحدى الزائرات ترتدى الحلى الذهبية، فيحب طرد روح مشاهرة الذهب بالرقى والتعاويذ مباشرة بعد مغادرة الزائرة. ويتم هذا بارتداء الحامل الذهب، ويوضع التمر والحبوب أسفل عنقريبها. وإذا لم يكن متاحا وجود قلادة أو أسورة ذهبية، فإن شلنا إنجليزيا قد يستخدم كبديل عن الذهب. من المحتمل للتشابه بين تصميم الشلن والجنيه الذهبي الإنجليزي. ففي شمال السودان – عند الرباطاب والجعليين والشايقية – هناك شمال السودان – عند الرباطاب والجعليين والشايقية – هناك الخامل كتدبير وقائي ضد المشاهرة.

## نحريم إراقة الدماء

على الزوج لحماية زوجته من الإجهاض الامتناع كلية عن إراقة الدماء. ويجب عليه عدم ذبح أى حيوان بيديه حتى فى عيد الأضحى وإلا فإن زوجته ستعانى بتأكيد بشكل شديد عند الولادة، وربما تفقد حياتها. ومن المحتمل جدًا أن يتعرض الجنين للمسخ والتشويه أو يولد ميتا.

# تعاويذ الفكي

على الزوج استشارة الفكي الذي ربما يعطيه تعويذة بعد دفع

البياض. وكانت هناك ثلاثة أنواع شائعة من التعاويذ «البخرة» : وهى قصاصة من الورق تحتوى على عبارات تنجيمية ، كان يتم إحراقها واستنشاق الدخان المنبعث منها . أما «الحجاب» : فقد كان وصفة تنجيمية تكتب على فرخ ورق يتم فيما بعد لفه وتغليفه بالجلد طبقا للشكل المطلوب بواسطة «جلاد» محلى ماهر .

ويجب أن تكون قصاصة الورق المستخدمة في البخرة والحجاب من نوع معين من الورق يسمى «أبو شباك» وقد استمد الاسم من العلامة المائية التي تشبه الشباك. وأبو شباك ورق مصنوع في أوروبا كتقليد لورق العصور الوسطى الذي كان يستخدمه المسلمون لأغراض دينية. وما زال هذا الورق يستخدمه بشكل واسع الشيوخ – الكثير منهم ليست لديه أدنى فكرة عن صناعته غير الإسلامية.

أما النوع الثالث من التعاويذ فهو «المحاية» وهو مكون من آيات قرآنية تكتب بقلم مصنوع من قصب الذرة، وحبر مصنوع من السناج والصمغ العربى والماء. وتتم الكتابة على لوح خشبى ثم يغسل اللوح بالماء في إناء، وعلى الحامل شرب السائل المقدس الذي يعتقد أنه سوف يساعدها ضد كل شرور الوضع. أما الآن فإن المحاية أصبحت تكتب على صحن صيني نظيف ويستخدم العسل بدلا من الحبر الأسود.

أما البخرة أو الحجاب أو المحاية التي يقوم بكتابتها رجل دين.

ليس هو الفكى الرسمى للقرية فلن يكون لها أى تأثير. إذ الفكى الرسمى هو الذى له حق كتابة الوصفة التى نقلها إليه أبوه الذى تسلمها من أبيه. وقد كان هو وحده الذى لكتابته القيمة الحقيقية، وهو الذى يستحق أن يعطى له «البياض» والبياض – بعض النقود – شرط ضرورى لفاعلية التعويذة.

### سحر العجائز

تقوم النساء العجائز - خاصة أم الحامل - بتزويدها بكل أنواع الأشياء السحرية الأخرى التي سوف تحرسها من أذي السحرة ومن الحظ السيئ. وقد كان الجعران يعتبر أداة قوية جدا ضد السحر(١) أما الشيء الآخر المفيد اقتناؤه فـقد كان حجر الدم. وهو حجر صغير مستدير متعدد الألوان مازال يستخدم بشكل واسع في المدن. وكنان الشهر السابع هو مناسبة أداء الشعيرة المهمة المسماة بالجيرتق. ومازال الجيرتق يمارس في مناسبات العرس والطهور والنفاس. وكانت المرأة الحامل تجلس على عنقريب مغطى ببرش من سعف الدوم المزخرف بسيقان القمح الملونة، بعد أن تكون قد أجرت المشاط لشعرها بالطريقة التقليدية قبل عدة أيام، وقد توج شعرها بالدهن المخلوط بخسس الصندل المعطر، وقد أحيط طرف بشبريط من الحبوير الأحبمبر مبربوط به خبرزة ذات لون أزرق مخضر (تركواز) على الجبهة عند مفرق الشعر. ثم يزين

الشعر بالخرز والصدف المسمى «الرخيسم» وتكحل العيون والحواجب بالكحل، ويدعك الجسم والوجه بالدلكة (عبارة عن دهون وعطور) كما تلبس قلادة تسمى «فرج الله» وتربط حريرة حول رسغ اليد اليمنى بها خرزة وأصداف ذات قوة سحرية. كما تربط بالحريرة أيضا فقرة كبيرة من فقار السمك النيلى أو البحرى، معا مع ريشة نعام.

وتعتبر هذه الأشياء ضرورية جدا. كما يوضع بالقرب من عنقريب الحامل تماثيل صغيرة ذات شكل منفر جدا، مثل تلك التماثيل التي كان المصريون القدماء والنوبيون قد اعتادوا الاحتفاظ بها في مقابرهم (٢). وهذه الأشياء كلها سوف تحميها من العين الشريرة، لذا يجب أن تبقى بالقرب منها إلى أن تنتهى فترة الولادة. ويلاحظ أن عادة الاحتفاظ بالتماثيل الصغيرة هذه غير موجودة عند بعض فروع الجعليين في بربر وعند الرباطاب.

وهناك شعيرة أخرى خاصة بالجيرتق نجدها فى السنار وسنجة. وهى «أكل العصيدة» حيث يتم ملء قدح كبير بالعصيدة والسمن. وتشارك الحامل فى أكل العصيدة. كما يفعل الشيء ذاته الحاضرات من النساء ويقمن بأخذ ملء الكف من العصيدة ومسحها على بطن الحامل المكشوفة قبل أن يأكلن. ويقال إن هذا يساعد المرأة التي لا أطفال لها والمرأة المتزوجة حديثا على الحمل.

وليس للسمن أى معنى سحرى في الشعيرة. وتتمركز هذه الشعيرة الخاصة بالعصيدة في الرمزية السحرية في المرأة المتزينة والبطن المكشوفة ومسحها بالأيدى.

وتبقى المرأة فى حالة الجيرتق - أى أن ترتدى زينة الجيرتق وتبقى حبيسة البيت لمدة أسبوع واحد. ويسمح لها بعد ذلك بالقيام بنشاطاتها المنزلية. ومع ذلك عليها الانتباه لكل المحرمات التي - إن أهملت - قد تسبب الإصابة بالمشاهرة.

# عملية الولادة

يقوم الزوج أو أي ذكر من أقربائه - عند الولادة - باستدعاء قابلة القرية. ولن تستجيب القابلة إلى أي دعوة من أنثي، إذ تعتبر أن هذا الأمر إهانة لها. ويمتلئ منزل المرأة التي على وشك الولادة بالنساء. وتقوم القابلة عند وصولهابالسؤال أولا عن فرع شجرة الخلاص(٣). وتقوم بغمس الفرع في الماء فإذا انتفخ وتوهج باللون فإن الأمر يؤخذ كعلامة على الولادة السهلة، أما إذا لم ينتفخ ويتوهج فإن الأمر يعني أن الولادة ستكون عسيرة؛ لذا فإن القابلة تغمس الفرع في الماء عدة مرات إلى أن ينتفخ ويظهر على الأقل علامات على أنه بدأ في الانتفاخ. وتقوم بعد ذلك بإصدار تعليماتها إلى النساء بربط حبل قوى في عمود السقف بالقرب من الشعبة - وهو عمود في وسط البيت يسند السقف<sup>(٤)</sup>. وإذا قامت امرأة كبيرة السن

وأكثر خبرة بتثبيت الحبل في المكان المناسب قبل وصول القابلة، فإن القابلة في هذه الحالة تلقى نظرة عدائية خاطفة على الحبل وعلى المرأة التي تتوقع أنها هي التي قامت بذلك دون الامتثال لأوامرها. وتقوم بانتقاد وضع الحبل أو طريقة ربطه في العمود أو تعلن ببساطة أن الحبل ضعيف جدا وغير متين. وبعد نقاش حاريتلوه تعديلات طفيفة تصبح القابلة راضية عن الأمر، وتقوم بالكشف على المرأة، وتعلن أن موعد الولادة مازال بعيدا، تستلقى على سرير أعد لها خصيصا وتتظاهر بالنوم.

وتبقى النساء فى صمت لبعض الوقت تستمعن لتوجعات المرأة ثم تبدأ واحدة منهن - إحدى الخالات فى الغالب - وهى تلف حول وسطهاسبحة وتقول «لنصلى ونمدح النبى والأولياء» ويبدأن فى الانضمام إليها وترديد الترنيمة التالية:

يا حلال الحاملة من غلاما جاهلا ال بيضيقها ويمهلا وجبريل ناجى ربه وجا وحلها ال ما يدور جزا ويا حلال حلها ويا بلال بلها ال عدل الأمور هو يحلها

بدء مهام القابلة

تعلن صرخة الألم التي تطلقها الحامل في وسط أصوات الغناء للقابلة بأن ساعة الولادة قد حلت، وعليها أن تنهض من تظاهرها بالنوم وتبدأ في إصدار أوامرها. وقد رويت العديد من المعجزات والقوى الغريبة عن القابلات وقدرتهن على التعرف على أن صرخات المرأة هي الصرخة الحقيقية الدالة على قرب الولادة. وعلى النساء أن يحفرن أولا حفرة عند أسفل الحبل ليتجمع فيه الدم المنسكب من الأم. وعلى العجائز من النساء أخذ هذه الدماء والتخلص منها في الحوش. كما على النساء مساعدة الأم للوقوف بجانب الشعبة والإمساك بالحبل بقوة كلتا يديها(٥) وتقوم القابلة بعمل شق في الأجزاء التي كان قد تم إجراء الختان فيها بشكل كاف يسمح بمرور الطفل. ولا تشعر الأم بأى ألم من الشق الذي أحدثته القابلة لأن الآلام الداخلية للمخاض أعظم من أي آلام أخرى.

ويعتقد أنه يستحسن بالنسبة للمريضة أن تئن وتصرخ بطريقة عالية ظاهرة وألا تتظاهر بالشجاعة والتحمل، لأن ذلك سوف يعرضها للعين الشريرة (٢). ومع ذلك فإن بعض النساء لا يبالين بهذا الاعتقاد الشائع. وعندما يصيبهن سوء الحظ أو يصبب ذريتهن فيما بعد فإن يعزى عادة إلى هذه الشجاعة العنيدة عند الوضع. وتبدأ بعض النساء في دعوة الأولياء قائلات:

يا الله القوى هوى الرسول أبو الباتول أبو الباتول يا الشيخ الميدوب يا مسيدى الحسن يا نقر الشول الخاتى القول يا الأوليا ويا الأنبيا

هوى يا رجالة أب حراز

والبعض الآخر يردد التعابير الشائعة التي تعبر عن الخوف والقلق:

یا ساتر

يا رحمن

وقد تضيف بعض الحاضرات أصواتهن إلى الضبحيج والضوضاء. وقد يستمر هذا إلى أن يولد الطفل وتخرج المشيمة بالسلام. وأى تأخير في خروج المشيمة قد يسبب بعد الانزعاج، ومن ثم الصمت، ويسود التوتر كنذير بالشر وإفساد للنظام المعتاد في أداء الشعيرة.

أما في الحالة العادية فإن القابلة تعلن عن جنس المولود بمجرد الولادة. ويقابل المولود الذكر بالزغاريد. أم الفتاة فتنقابل

بزغاريد خافتة. وعندما تطمئن القابلة بأن الإجراءات الخاصة بالمخاض قد اكتملت بسلام، يتم إرقاد الأم على سرير أو على برش وتقوم القابلة بضم الشق الذى أحدثته بغرز من الحرير وأشواك الطلح. بأن تغرز الأشواك على جانبى القطع وتمرر الحرير حولها، وبذلك تقرب جانبى القطع. وترد هذه العملية أجزاء المرأة إلى حالة الشدة التى كانت عليها فى الأصل بعد الختان.

### المشيمة

يتم دفن مشيمة الولد فى حوش الأسرة فى الغالب بالقرب من أساس المنزل بقدر الإمكان دون أى غناء أو تعاويد سحرية. أما مشيمة الفتاة فتدفن مصحوبة بالضحكات على أمل أن تصبح الفتاة امرأة جذابة. ويعتبر دفن المشيمة كرمز للحماية. ويشير الدفن الاحتفالي إلى أنه لا ضرر سوف يصيب الطفل عن طريق المشيمة.

وهناك طريقة أخوى - تمارس بشكل واسع ومازالت تمارس فى أم درمان - وهى إلقاء المشيمة فى النهر. وهكذا يتم إخفاؤها رسميا وعلنيا من الأشرار. أما فى مناطق جبال البحر الأحمر فيتم إلقاء المشيمة على شجرة وتترك هناك لتجف وتذبل أو تلتهمها النسور(٧) وهذا يعنى بالطبع كرمز بأن المشيمة منبوذة ومرفوضة. وعلى أية حال فإن المشيمة تعامل

بشكل أساسى كشىء شرير يجب التخلص منه ونبذه. وليست هناك حسب علمى أى روايات أو قصص عن استخدام المشيمة في أغراض السحر الأبيض أو الأسود.

وإذا ما ولد طفل مشوه بشكل شديد على صورة بشعة ، فإن الأم ترفض إرضاعه (الطريقة الوحيدة المعروفة لتغذية الطفل) ومن ثم فقد يموت الطفل. لذلك إذا ولد طفل «البينو» فإنه يعامل بذات الطريقة. وفي حالة ولادة توءمين أحدهما في حالة ضعف فإن القابلة قد تنصح الأم بتغذية التوءم القوى فقط. ومع ذلك فقد عاش أطفال مشوهون. كما يتم في الغالب تجاهل نصيحة القابلة بشأن التوءم الضعيف.

# البيرتق الثانى

بعد أن تنتهى القابلة من عملها يتم كنس البيت وإعداده لاستقبال الزوار من الجنسين. ومع ذلك لا يحضر أى رجل ولا حتى الزوج عملية الولادة الطبيعية. وتسمى الأم الجديدة «بالنفسا» وتخضع وطفلها لشعيرة تزيين جيرتق النفاس. وتتكرر ذات الإجراءات الشكلية التي تمت في الجيرتق السابق مع إضافتين: الأولى هي «الكجرة» والثانية هي «الجيرتق». أما الكجرة فهي نوع من الهودج مصنوع من البروش يتم نصبها حول السرير تدعمها جرائد النخل. ويتم وضع الأقواس المصنوعة من الجريد على جانبي العنقريب. ويفرش ثوب

«السرتية» فوق السرير كبطانة داخل الكجرة. وترقد الأم النفسا داخل الكجرة متزينة بكل حلى الجيرتق. ويسير الاتجاه الآن في أم درمان نحو جعل النفسا تشبه بقدر الإمكان العروس الجديدة. إذ يتم تمشيط شعرها بذات طريقة العروس، كما ترتدى كل حليها الذهبية، ويغطى سريرها بشوب «القرمصيص» الذي كان مستخدما ليلة العرس.

#### الطفل

يتم وضع الطفل في قطع من القماش، إذ لم تكن لا الأم ولا أي من قريباتها أو صديقاتها قد أعدت أي نوع من الملابس للطفل قبل مجيئه، كما لم يتم توفير ملابس له لمدة طويلة إلى أن يبدأ الطفل بالفعل في السير والجرى هنا وهناك في المنزل. ويبدو أن هناك اعتقاداً بأن عرى الطفل سيساعد في حمايته من العين الشريرة. وبعد وضع الطفل على قطع القماش، تقوم النساء بوضع علامة الصليب بالكحل على جبهته وخدوده. ويعتقدون أن المسيحيين محصنون ضد العين الشريرة، كما يعتقد أن المسيحيين يملكون قوة تحويل الشر إلى الآخرين عن طريق عيونهم الشريرة. إن علامة الصليب ستعطى الطفل -برغم ولادته مسلما - درجة كبيرة من الحصانة. ومازال يتم رسم علامة الصليب بالماء في منطقة حلفا على جبهة وراحة يدى الطفل المولود حديثا، الأثر الواضح للمسيحية. كما يتم ربط خيط حول خاصرة الطفل، إذ يعتقد أن هذا سوف يساعد في جعله ذي بنية صحيحة في المستقبل، وأن عدم ربط الخيط من جهة أخرى سيؤدى إلى انتفاخ بطنه، وأن هذا قد يؤثر بشكل خطير على النمو الطبيعي لأجزائه اللاحقة، وقد يحتوى الخيط أو لا يحتوى على خرز. ويتم تكحيل عيون الطفل بالكحل، ويمسح رأسه بالدهن وفتات خشب الصندل. وقد يدهن جسمه بالزيت. وهكذا تتم عملية الجيرتق الخاصة به.

# الدبيحة

على الزوج ذبح خروف فى الحال شكرًا لله وتسمى هذه العادة «الحلالة» ويستغل بعد الآباء فى المدن هذه المناسبة عندما يكون هناك لحم كثير، لإقامة احتفال كبير يتم فيه الإسراف فى احتساء الخمور، خاصة إن كان يوم جمعة أو عطلة، وتعطى القابلة حصة كبيرة من لحم «الحلالة» – الربع فى العادة - مع التمر والحبوب والدهون المعطرة كأجر، ومع ذلك فإن القابلات يصررن هذه الأيام على مبالغ نقدية وسجائر بالإضافة إلى حقوقهن التقليدية.

ويتم ربط العظام المتخلفة من «الحلالة» في أركان الكجرة ثم تعلق فيما بعد حزمة منها في السقف، لتعمل كدليل وبينة مرئية على أن أضحية الحلالة قد ذبحت، وأنها سوف تعمل علاوة على ذلك لطرد الأرواح الشريرة، وتحمى الطفل المولود حديثا على

ومن المحتمل جدا أن هذه العادة بقيت من الممارسة الوثنية القديمة عندما كانت الآلهة تتغاضى عن أو تفشل فى ملاحظة الأضاحى التى تقدم لها، ومن ثم يجب تذكيرها وتحديها بالدليل المرئى، ويأتى سيل من الزوار بعد إتمام الجيرتق، ويقوم الزوار بتهنئة النفسا والأب بقولهم: الحمد لله على السلامة وانشا الله مبارك.

ويتوقع أن تقول كل امرأة تقترب من الأم : صلاة النبي. كما ينتظر أن يقول كل رجل: ما شاء الله.

وطبقا للتقاليد فإن كل مسلم عادى يمتلك العين الشريرة، أى: قوة توجيه الضرر خلال نظرة إعجاب سريعة على أى شيء بشكل لطيف، وهناك عدد من العبارات تقال للتحرز ضد هذه العين مثل «صلاة النبي. ماشاء الله. وعجب عيني»، والعبارة الأولى والأخيرة هما أكثر العبارات شيوعًا عند النساء، كما أن المسيحيين يمتلكون العين الشريرة - أيضا - ولكن في شكل اكثر فعالية وقوة، وعندما يعجبون بأى شيء يخص مسلمًا، أكثر فعالية وقوة، وعندما يعجبون بأى شيء يخص مسلمًا، عليهم أن يقولوا ماشاء الله، وصلاة النبي، ويستعمل هذا كإخراء منضاد. وإذا ما أهملوا قول ذلك فإن الحاضرين يذكرونهم به.

ولبعض الأشخاص - أيضا - قوة عظيمة جدا لإلحاق الأذى بالعين الشريرة، لدرجة لا تكون كافية قول ما شاء الله وصلاة النبى للحماية ضد تلك العين. فكل قرية لديها واحد أو اثنان من هؤلاء الأشخاص غير المرغوب فيهم، فالنيجريون أو الحول أو العور أو ذوى النظرة المنفرة هم الرجال والنساء الذين يشك في أنهم هم الذين لهم القوة الخبيشة، وتسمى المرأة ذات العين الشريرة «السحارة» أو الساحرة، أما الرجل ذو العين الشريرة فيسمى «السحار» أو الساحرة،

وعندما تدخل المنزل ساحرة لتهنئة النفسا وتنظر إلى الطفل يسود جو مشحون بالتوتر، ويجب عليها أن تقول بصوت مرتفع:

داقر عینی

داقر عینی

عين الحسود فيها عود

وستثبت هذه الأقوال للنفسا ولأقربائها بأن الزائرة ليست لديها نوايا خبيئة. ولكن الأقارب والنفسا ذاتها لن تكون واضية بذلك، ولتأكيد مضاعفة الضمان عليهن أن يرددن مع الساحرة: داقر يا عين

عين الحسود فيها عود

وحتى أن بعض النساء قد يأمرن الساحرة بتكرار العبارة المطلوبة بأن تقول:

> قل هو الله أحد يا لنقر يا عدار البقر

یا النبی نوح یا قاری اللوح

صبحنا ومسانا سيدنا الخدر

وتقوم والدة النفسا أو إحدى قريباتها كبيرات السن بمعاملة السحارة (الساحرة) بطريقة فظة ، على سبيل المثال: قد تحييها وهى جالسة ، وتحد لها يدا باردة واستقبالاً فاتراً ، وسيغيظ هذا الأمر الساحرة ، ويؤدى إلى أن تصبح اللمحات الشريرة القاطعة قليلة وغير فاعلة . وعندما يدخل البيت سحار عليه أن يقول: «ماشاء الله» بصوت مرتفع ويردد:

الله اكبر

يا النقر

عين الحسود فيها عود

وهى الكلمات التى تسمع من بعض النساء، وربما تحيه أم النفسا بشكل فظ أيضا وذلك بهز يده بدلا من تقبيلها – الطريقة المؤدبة لتحية المرأة للرجل – وقد يسبب له كل ذلك لأن ينفعل ويصبح متهما إياهن بسوء السلوك. إن اعتقاده بأنه أحسن أخلاقا من الآخرين بسخطه هذا قد يبدد قوة الشر المتأصلة في عينيه.

وعند رحيل السحار أو السحارة يتم إحراق لبان وشب فى «مبخر» لطرد روحه أو روحها ، كنما يتم إحراق آثار أقدام السحار والسحارة مع البخور مع التلفظ بالتعازيم اللازمة. وإذا مرض الطفل فيما بعد (بعد أسبوع أو أسبوعين) تتهم العين الشريرة بأنها هي السبب، ومن ثم يغطى الطفل بملاءة، ويحرق اللبان والشب في مبخر تحت الملاءة، وسوف يطرد الدخان الذي يستنشقه الطفل العين الشريرة، وترسم علامة الصليب على الجبهة وراحتي اليدين، ويعتقد أن الساحر أو الساحرة قد دخل في الطفل، وبهذه الطريقة يمكن طردهم من الطفل، ويعتقد أنه عندما يحترق اللبان والشب في النهاية فإنها تمثل الشخص المشتبه في أنه هو المسبب في الضرر السحرى الذي أصاب الطفل، ويتم تلاوة التعويذة التالية بينما يحترق الشب:

یا عین یا عنیة

یا کافرة یا نصرانیة

دبیتك بید بیة

دبیة فاطنة بت النبی

مو دبیة عریبیة

الما عكر

والفلفل الضكر

فی عین ما فكر

کان انثی و كان ضكر

النبی لخیر ناقته

ان قلت علاقته

ان قلت علاقته

وسار لحق جماعته عين الضيف احر من السيف عين المزاح احر من السلاح عين الحسود فيها عود عين العاني سرا واني عين الوالد سيف قارض عين العجوز فيها طابوز عين العروس تقد التروس عين الفتاة فيها واطه عين الراجل فيها مناجل عين المشرط فيها حشرط طارت ما ادارت ووقعت انقعت

والسماء ذات البروج .... إلخ

لقد كانت هذه التعويذة هذه واحدة من التعازيم الشائعة جدا المستخدمة في كل أنحاء السودان مع تنوعات محلية مختلفة.

وربما يشار تساؤل: لماذا يزور ما يسمون بالسحارات والسحرة منازل النفسا برغم أنه من المؤكد لن تتم مقابلتهم بتر حاب؟

لقد افترض في المقام الأول: أن الرغبة المشتعلة في تسبيب الأذى والضرر قد تجعلهم يذهبون لرؤية المولود الجديد. وثانيا : نسبة لأنهم لا يعتبرون علنا كأشرار فإنهم رسميا - إن لم يكن بإخلاص - يتوقع أن يتقيدوا بعادة تهنئة الأم بمناسبة ولادتها، وطلب مشاهدة الطفل، فالأم وزوجها وأقرباؤها سيلومون بشكل زائف الشخص المشتبه في أن له عينا شريرة - إذا لم يقم أو تقوم بزيارة في اليوم الأول - على الرغم من حقيقة أنهم سيكونون مرتاحين إذا لم تتم الزيارة.

وبعد الجيرتق بوقت قصير يتم تغذية الأم بوجبة خاصة مكونة من التمر الجاف المطحون يتم إنضاجه على النارحتى يصبح غليظ القوام ثم يضاف إليه السمن، وهي وجبة لذيذة المذاق، كما يعطى جزء صغير منه في العادة إلى الطفل. وحتى الكبار يأخذون نصيبهم منه. وقد اختفت هذه الوجبة الآن في أم درمان، ولكنها مازالت تقدم في الأرياف.

ويطلب من الفكى كتابة حجاب صغير للطفل. ويسمى هذا الحجاب «الحفيظة»، وتكتب الحفيظة على ورق أبى شباك، وتطوى على شكل مستطيل ثم تغلف بالجلد، ويعلق فى الرقبة بخيط يتدلى حتى صدر وبطن الطفل، ويكون هناك تذمر مستمر من الأقارب والزوار عندما لا يتم التقيد بهذه العادة، كما أن زوجة الفكى والقريبات هن أكثر الجميع انتقادا لعدم التقيد بالعادة. ومع ذلك فقد يؤخر الوالدان فى بعض الأحيان الحصول على حجاب «الحفيظة» إلى أن يصل الطفل سن الفطام، وقد يعتبر الفكى هذا الأمر احتيالا، ويشير على أنه من

الضرورى تزويد الطفل بحجابين، الحفيظة وحجاب آخر، وبعد نقاش بين الفكى ووالد الطفل يتم التوصل إلى اتفاق بأن يكتب الفكى حبحابا كبيرا يطوى داخل غلاف جلدى ذى شكل أسطوانى يلبسه الطفل.

# تسمية الطفل «السماية»

وهى شعيرة إسلامية مازالت مرعية، وتتم فى اليوم السابع بعد الولادة، ومع ذلك ففى منطقة كسلايتم إرجاء السماية حتى اليوم الرابع عشر، وخلال هذه الفترة يتم استشارة الأقارب بخصوص الاسم المستقبلي للوليد، وقد يكون هناك بعض الجدل حول هذا بين أسرتي الوالدين، فالأب يفضل تسمية وليده الأول - إن كان ولدا - باسم والده، أما الأم فتفضل اسم والدها.

وفى النهاية فإن وجهة نظر الأب هى التى تتغلب، ولكن إذا كان عدد أقرباء الأم كبيرا وشخصيتها قوية فإن الاسم الذى اختارته الأم، اختاره الأب يترك، ويحمل الطفل الاسم الذى اختارته الأم، وإذا كان قريبًا من ذات جنس الطفل قد توفى مؤخرًا، فإن الطفل قد يعطى اسم المتوفى، وإذا ما ولد ولد بعد أن فقد والداه طفلاً قبله فإن الطفل الجديد قد يسمى «عوض»، وإذا ولدت فتاة بعد فقد ولد فإنها تسمى عندئذ «عطية»، وإذا كان الأب قد مات قبل ولادة الطفل فإن اسم الأب قد يعطى للطفل.

ويتم الإعلان عن الاسم علنًا في احتفال «السماية» الرسمي، ويذبح خروف سمين.، ويتم دعوته كل القرية، كما يتم استدعاء بعض رجال الطرق الصوفية لقضاء جزء من الليل في الذكر والإنشاد الديني والدعاء للمولود. ويكتفي الآن معظم الأفندية بذبح خروف ودعوة عدد صغير من الأصدقاء والمعارف للاحتفال بالسماية. أما الأسماء الشائعة التي يتسمى بها الأطفال فهي تتركز حول الأسماء التقليدية نحمد والأسماء المشتقة منه مثل حامد ومحمود وأحمد، وأسماء الله مسبوقة بكلمة «عبد» مثل عبد الله وعبد الوهاب.... إلخ، وأيضا أسماء الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلى، أو أسماء أبناء النبى وأحسف اده، الحسسن والحسسين والطاهر والطيب والقاسم....، كذلك أسماء الأبطال المشهورين والأولياء مثل: خالد وأبو زيد والبدوي.

وتتركز الأسماء التى تطلق على الفتيات حول أسرة النبى مثل: خديجة وفاطمة وآمنة ورقية وعائشة...، كذلك الأسماء المألوفة مثل: حواء وبتول ومريم. أما بالنسبة للتوائم فهناك أسماء الحسن والحسين (بالنسبة للأولاد) وأم الحسن وأم الحسين بالنسبة للفتيات، وهم يعتقدون أن الحسن والحسين كانا توأمين.

# انتماء الولادة

كان من المعتاد - وما زال - أن تستمر فترة الولادة أربعين يوما. إن مدة الأسبوعين كافية لبرء الجرح الذى تسبب من جراء الولادة، ولكن العرف جرى على ألا تخرج الأم من حالة النفاس حتى تنتهى الفترة الأطول، وإذا كان أحد الجيران قد مات فإن الأم لا تؤدى واجب المواساة إلا بعد انتهاء فترة الولادة. ويسمى اليوم الأربعين بيوم «النفيض» إذ تقوم النفسا وعدد من قريباتها وصديقاتها بإعداد بعض الأطعمة، ثم يحملنه وكل ملابس الولادة ويذهبن إلى النهر، وهناك يقمن بغسل الملابس وتغسل الأم وطفلها، وغناء الأغانى التي تمجد النيل وسكانه غير المرئيين، وتبدأ معظمها بهذه الطريقة:

یا البحر الجاری ویا بنات الحور

ويتم أكل الطعام وإلقاء قطع منه إلى النهر مسحوبة بالتوسلات والغناء. إن عادة زيارة النهر هذه في اليوم الأخير للأربعين مازالت تمارسها حتى الجماعات الأكثر تمدنا، ويبدو أن هذه العادة قد انحدرت من شعيرة نوبية قديمة، إذ إننا نعلم أن النوبيين في السودان القديم مثل: المصريين القدماء مجدوا النيل وقدموا له القرابين، ومن المحتمل أن هذه العادة قد نشأت في القديم من التعميد النوبي. وتتم زيارة النهر في العادة قبل غروب الشمس بوقت قصير، ربما برودة الجو في هذا الجزء من

اليوم هى سبب هذا الاختيار. ولكن يبدو من المحتمل أن العلاقة الدينية بين النيل وغروب الشمس هى السبب فى اختيار هذا الوقت. وبعد انتهاء هذه الشعيرة لا تسمى الأم بالنفسا. ويتوقع منها أن تستأنف نشاطاتها المنزلية المعتادة.

### هوامش وتعليقات

- الجعران أو الجعل: هو خنفساء الروث ولونها أسود وعندما بدأ ظهور الكتابة استخدمت صورته لكتابة كلمة معقدة هى الفعل «خبر khepr» عامعناه ، يأتى إلى الوجود وباتخاذ صورة معينة ، ثم صار بمعنى «يكون» أو «بصير» ولما كان الجعران وثيق الصلة بفكرة الخلق تلقائبا عن طريق المشابهة الصوتية اعتقد أهل هليوبولس أنه يظهر للرب الخالق الذي أوجد نفسه كما كان المصريون (ويبدو أن النوبيين أيضا) يحملونها كتماثم واقية إذ خبأت هذه الحشرة في نفسها قوة تجديد حياتها باستمرار.
   يعملونها كتماثم واقية إذ خبأت هذه الحشرة في نفسها قوة تجديد حياتها باستمرار.
   يبدو أنه الإله بس Bes . وهو إله منزلي مشوه الخلقة غزير الشعر مقطب الأسارير، يلبس باروكة من الريش وجلد أسد، ويخرج لسانه من فمه. وكانت وظيفته حماية الناس من قوى الشر والزواحف والكائنات المؤذية، وكان يصور على تيجان أعمدة الماميزي (أي بيت الولادة) وهو إله يقي النساء في ساعة الولادة من كل ما يسبب الهن الأذي. (انظر معجم الحضارة المصرية القديمة) (انظر شكل ٨).
  - ٣ شجرة الخلاص: نوع من الصبار ينمو في الحجاز. وكان الحجاج يحضرونه إلى السودان. ويوجد فرع واحد على الأقل من هذه الشجرة في كل قرية عند الجماعات السكانية النهرية.
  - ٤ تسسقف المنازل في السسودان السسقف البلدي بالأخسشاب والجسريد والمواد الأخرى، ويتم وضع عمود قوى جزع شجرة ذو فرعين (شعبة) لسند العمود الأفقى حتى لا ينكسر من ثقل السقف.
  - تتم الولادة على القور في منزل أم الحامل إن أمكن حيث تعمل امرأة كيسرة السن

كفايئة . والوضع الاعتيادى لامرأة في حالة وضع وهو الوقف قبالة حالط الكوخ وفي حالات العزلة يتم تعليق حبل من السقف لكي تساعد الأم نفسها . وأصبح استخدام الخبل شائعا ، إذ تركع المرأة وقدميها مفتوحين على اتساعهما ويولد الطفل في صحن يتم وضعها بين ركبتيها . وتقوم القابلة بقطع الخبل المسرى . وتوضع المشيمة في قدر صغيرة تغطى بالرماد ويتم إلقاؤها في دغل . وفي هذه الأثناء يكون الزوج قد جمع الحطب لتسخين الماء لحمام الزوجة . وبعد أن تستحم بمساعدة القابلة ، تبقى الأم الصغيرة لمدة سبعة أيام بمفردها ومعها زوجها وطفلها .

- ٣ يخالف هذه القول ما كان متبعا عند الرباطاب من أن الأم حتى ولو في أول ولادة لها
   بألا تطلق أي صرخة (انظر الحمل والولادة عند الرباطاب).
- ٧ يتم عند الدناقلة إلقاء مشيحة أو خلاص الحيوانات فوق شجرة عالية. وبعد فترة وجيزة تكون كل فروع وأغصان شجرة السنط ذات الأشواك مغطاة بكل الأنواع والأحجام من دخلاص؛ الأبقار والماعز والنعاج إلخ إذ إنهم لا يلقونها في العراء خوفا من أن تأكلها الكلاب أو الثعالب.

# قائمة إصدارات مكنية الدراسات الثعيية

(صدر العدد الأول في يناير من عام ١٩٩٣)

| - قصصنا الشعبيين على                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ٢ - يا ليل يا عين يحيى حقى                                                 |
| ۰ - سید درویشمحمد دواره                                                    |
| ؛ - المجذوب فاروق خورشيد                                                   |
| ه - فن الحزن کرم الأبنودي                                                  |
| ٠ - المقومات الجمالية في التعبير الشعبييد. نبيلة إبراهيم                   |
| ١ - إبداعية الأداء في السيرة الشعبية جـ ١ محمد حافظ دياب                   |
| / – إبداعية الأداء في السيرة الشعبية جـ ٢ محمد حافظ دياب                   |
| <ul> <li>٩ - أدبيات الفولكلور في مولد السيد البدوى إبراهيم حلمى</li> </ul> |
| • ١ - موال أدهم الشرقاوي د. يسري العزب                                     |
| ١١ - الرقص الشعبي في مصر١٠٠٠ الرقص الشعبي في مصر                           |
| <b>١٢</b> – المغازي                                                        |
| ١٣ - بين التاريخ والفولكلور١٣                                              |
| \$ ١ - مملكة الأقطاب والدراويش عرفه عبيده على                              |
| ٠١٠ - فلسفة المثل الشعبي الله الشعبي                                       |
| ١٦ - الظاهر بيبرس الخميد يونس                                              |

| ١٧ الحكاية الشعبية ١٧                                   |
|---------------------------------------------------------|
| ۱۸ – خيال الظل ١٨ – خيال الظل                           |
| ١٩ - الأزياء الشعبية والفنون في النوبة سعد الخنادم      |
| • ٢ - الفن الإلهي اللطيف ٢ -                            |
| ٢٦ - النيل في الأدب الشعبيد. نعمات أحمد فؤاد            |
| ٢٢ - الفولكلور في العهد القديم جـ ١ تأليف : جيـمس فريزر |
| ترجمة : د. نبيلة ابراهيم                                |
| ٢٣ - الفولكلور في العهد القديم جـ ٢ تاليف : جيمس فريزر  |
| ترجمة : د. نبيلة ابراهيم                                |
| ٢٤ - الفولكلور في العهد القديم جـ ٣ تأليف : جيمس فريزر  |
| ترجمة : د. نبيلة ابراهيم                                |
| ۲۵ - حكاية اليهود الله الحجارى                          |
| ٢٦ - عجائب الهند الشاروني                               |
| ۲۷ - حكاية اليسهودط ۲ ۲۷ - حكاية اليسهود ط ۲ المسجاوي   |
| ۲۸ - الحُليد. عبد الرحمن زكي                            |
| ٢٩ – أبو زيد الهلالي الطيف                              |
| ٣٠ - السيد البدوى ودولة الدراويشمحمد فهمي عبد اللطيف    |
| ٣١ - التاريخ والسير ٢١ - التاريخ والسير                 |
| ٣٢ - خيال الظل ٢٠ - خيال الظل                           |
| ٣٣ - فيرق الرقص الشيعين في منصير عبيير السيبة           |
| ٣٤ - مباحث في الفولكلور ٢٤                              |
| ٣٥ - نجيب الريحانيعثمان العنتبلي                        |

| ٣٦ – عالم الحكايات الشعبية ٢٦ – عالم الحكايات الشعبية |
|-------------------------------------------------------|
| ٣٧ – الزخارف الشعبية على مقابر الهو محمود السطوحي     |
| ٣٨ - الفسوِلكلور منا هو ؟لعنتسيل                      |
| ٣٩ - ســـــــرة الملك ســـيف بـن ذى يـزن المجلد الأول |
| • ٤ - ســيــرة الملك مسييف بن ذي يزن المجلد الشساني   |
| ٤١ - مسيسرة الملك مسيف بن ذي يزن١ المجلد الشالث       |
| ٤٢ - ســـيــرة الملك ســـيف بن ذى يزن المجلد الرابع   |
| ٤٣ - مسيم العشق والعشاق أحمد حسين الطماوي             |
| \$ 2 - كـتــابات في الفن الشبعبي                      |
| ٥٤ – المأثورات الشفاهية تأليف : يان فانسينا           |
| ترجمة : د. أحمد مرسى                                  |
| ٤٦- بين الفولكلور والشقافة الشعبية فوزى العنتيل       |
| ٤٧- الشبعبر البيدوي في منصبر- ج١د.مسلاح الراوي        |
| 44- الشبعير البندوي في منصبر- ج٢د.هـعير الراوي        |
| 29- الطفل في التسراث الشبعبيند. لطفي حسسين سليم       |
| • ٥- تغريبة الخفاجي عامر العراقيبامـم حـمُـودي        |
| ٥١- الفولكلور قيضاياه وتاريخه تأليف : يوري سوكولوف    |
| ترجمة : حلمي شعراوي - عبد الحميد حواس                 |
| ٣٥- الأسطورة والإسسرائيليساتد. لطفى سليم              |
| ٥٣- البطل في الوجدان الشعبيمحمد جبريل                 |
| ٥٤- الاحتمالات الدينية في الواحباتد. شوقي حبيب        |
| ٥٥- الاحتيف الأسرية في الراحيات د. شرق حسب            |

| ٥٦ - من أغباني الحيباة في الجبل الأخبضرد. هاني السيسي                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥- النبــوءة أو قدر البطل في السيرة الشعبية العربية أحمد شمس الدين الحجاجي |
| ٨٥- من أساطير الخلق والزمنمسفوت كمال                                        |
| ٥٥- بطولة عنترة بين سيرته وشعره د. محمد أبو الفتوح العفيفي                  |
| ٠١- جحا العربي وانتشاره في العالم كاظم سعد الدين                            |
| ٦١- الزير مالم في التاريخ والأدب العربيد. لطفي حسين سليم                    |
| ٦٢- على الزيبق فاروق خورشيد                                                 |
| ٦٣ - ملاعيب على الزيبق فاروق خورشيد                                         |
| ٦٤- الشعر الشعبي العربي د. حسين نصار                                        |
| <ul><li>٥٣- لعب عيال الأسيوطي</li></ul>                                     |
| ٦٦- الأسطورة فجر الإبداع د. كارم محمود                                      |
| ٣٧- الزجل في الأندلس النام الأهواني                                         |
| ٦٨- الأغنية الفولكلورية للمرأة المصرية عند الجعافرة محمود فضل               |
| ٦٩- أهازيج المهد الأصبوطي                                                   |
| ٧٠- الثورات الشعبية في مصر الإسلاميةد. حسين نصار                            |
| ٧٦- الواقع والأسطورةد. أحمد أبو زيد                                         |
| ٧٧- أصل الحياة والموت٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| ٧٣- الفولكلور في كتاب حياة الحيوان للدميري جـ١ د . صلاح الراوي              |
| ٤٧- الفولكلور في كتاب حياة الحيوان للدميري جـ٧ د. صلاح الراوي               |
| ٥٧- ألعاب الأطفال وأغانيها في مصرمحمد عمران                                 |
| ٧٦- فولكلور الحج محمد رجب النجار                                            |
| ٧٧- آثار البلاد وأخيار العباد جرا ذكريا بن محمد بن محمود القزويني           |

| ٧٨ – آثار البلاد وأخبار العباد جـ٧ زكريا بن محمد بن محمود القزويني         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩- الموشــحــات الأندلســيــةد. سليــمــان العطار                         |
| ٨٠ - أضواء على السيرة الشعبية فاروق خورشيد                                 |
| ٨١- الهلالية في التاريخ والأدب الشعبيد. عبد الحميد يونس                    |
| ٨٢- السمسمية بين الواقع والاسطورة تأليف: عصام ستاتي                        |
| ٨٣- من فنون الأدب الشعبي جـ ٩ تأليف د : محمد رجب النجار                    |
| ٨٤ - من فنون الأدب الشعبي جـ٧ تأليف د : محمد رجب النجار                    |
| ٨٥- ديوان فن الواوالستسار سليم                                             |
| ٨٦- الحكاية الشعبية-دراسة في الأصول والقوانين الشكلية مسامي عبد الوهاب بطه |
| ٨٧- الشعب المصرى في أمثالُه العامية إبراهيم أحمد شعلان                     |
| ٨٨- الشعب المصرى في أمثاله العامية إبراهيم أحمد شعلان                      |
| ٨٩- أغاني وألعاب شعبية للأطفالمفاء عبد المنعم                              |
| • ٩- فنون أندلسية في الأدب العامي المملوكي جـ ١ د. مجدى محمد شـمس الدين    |
| ٩١ – فنون أندلسية في الأدب العامل المبلوك حـ ٢ در محدي محمد شمس الدين      |

: